## شرت

## المجازات المحادث المحا

مرزمام الخطيب ابى ركر با يحيى بريملى نتبريرى رأس اهل الادب فى عصره المتوفى سنة ٢٠٥ ه

عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للرة الثانية سنة ١٢٥٨ عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للرة الثانية سنة ١٢٥٨ ما ادارة الطبيرية الطبيرية المائيم المحائجة اومليم هاجي المنافية على المنافية المنافي

حقوق الطبع محفوظة

درب الاتراك رقم ١

## النبالخ النا

سألتى أدام الله توفيقك ، أن ألخص لك شرح القصائد السبع ، مع القصيدتين اللتين أضافهما اليها أبو جعفر أحمد بن محد بن اسمعيل النحوى وقصيدة النابغة الذيبانى الدالية ، وقصيدة الأعشى اللامية وقصيدة عبيد ابن الأبرص البائية تمام العشر، وذكرت أن الشروح التى لها، طالت بابراد اللغة الكثيرة ، والاستشهادات عليها ، والفرض المفصود منها معرفة الغريب ، والمسكل من الاعراب ، وإبضاح المعانى، وتصحيح الروايات وتبيينها ، مع جميع الاستشهادات التى لابد منها من غير تطويل يمل ، ولا تقصير بالغرض بخل . فاجتك الى ملتمسك ، واستعنت بالله على شرحها . من غير إخلال بما يجب إبراده مع الاختصار ، والله الموق السداد ، والهادى الى طريق الرشاد ،

قال امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو المقصور الذى اقتصر على ملك أبيه ابن حجر آكل المرار (١) بن عمرو بن معاوية ابن الحارث الآكبر بن معاوية بن مربع ، وقالقوم: ابن معاوية بن ثور بن مرتع وانما سمى مرتعا لانه كان من أتاه من قومه رتعه أى جعل له مرتعا لماشيته ـ وهو عمرو بن معاوية بن ثور وهو كدة بن عفير ـ وانما سمى

<sup>(</sup>۱) هذا أحد القولين فىالمسمى بآكل المرار وقيل هو الحارث بن عمرون حجر ن عمرو بن مماوية ، قال صاحب القاموس والمرار بالضير شجر مرمن أفضل الدعب وأضخمه اذاأ كانه الابل قلمت مشافرها فبدت اسنانها ولذاك قيل لجد امرى والقيس آكل المرار لكشركان به

كندة لانه كند آباه نعمته عمييكني أيا الحارث:

قَفَا نَبْكُمِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلَ بِسِقْطُ اللَّوَى بِيَنْ الدَّخولِ فَحَوَمْلَ مَعْ اللَّهِ مَنْ الطّويل والقافية متدارك (١)

السقط: ماتساقط من الرمل، وفيه ثلاث الحات سقط وسقط وسقط واللوى: حيث يسترق الرمل، فيخرج منه الى الجدد وقوله: قفا فيه ثلاثة أقوال، احدها أن يكون خاطب رفيقين له، والشانى أن يكون خاطب رفيقاً واحداً، لأن العرب تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين، قال الله تبارك و تعالى مخاطباً لمالك «القيا في جهنم» وقال الشاعر:

فان تزجرانی یاابزعفان أنزجر و ان تدعانی أحم عرضاً ممنعا أبیت علی باب القوافی كانما أصادی ماسر بامن الوحش زعا (۲) وقال الآخر:

فقلت لصاحى لاتحبسانا بنزع أصوله واجتزشيدا (م) والعلة في هذا أن أقل أعوان الرجل في ابله و ماله اثنان، وأقل الرفقة ثلاثة فجرى كلام الرجل على ماقد ألف منه خطا به لصاحبه ، قالوا : والدليل على ذلك أنه خاطب الواحد ، والبصريون ينكرون هذا لآنه اذا خاطب الواحد عناطبته الاثنين وقع الاشكال . وذهب المبرد في قوله تعالى والفيا في جهنم الى أنه ثناه للتوكيد معناه ألق ، وخالفه الزجاج فقال القيا مخاطبة

<sup>(</sup>۱) الطويل ثلاثة اضرب، تمومقبوض و محذوف و ضربهذه النصيدة من قبيل المثبوض و موما حذف خامسه الساكن، فيرجع و زنمغا عيل الح مفاءل والمتدارك اسم القافية القيكون بين ساكنها متحركان (۲) البيتان لسويد بن كراع العكلي (۳) نسب الجوهري هدا البيت الى بزيدبن الطنزيه، وقال ابن برى البسهوليزيدوا عاهو لمضرس بن ربعي الاسدى

الملكين وكذلك قفا انما هو مخاطبة صاحبيه (١)ء

والقول الثالث أنه أراد قفن بالنون فابدل الألف منه النون وأجرى الوصل يجرى الوقف وأكثر مايكون هذا في الوقف ، ونبك بجزوم لانه جواب الأمر. والجيد ان يقال نيكجواب شرط مقدر كا نالتقدر قفاان تقفا نبك لأن الأمر لاجواب له في الحقيقة. الا ترى انك اذاقلت للرجل اطع الله يدخلك الجنة . معناه اطع الله ان تطعه يدخلك الجنة لانه لا يدخل الجنة بامرك انما يدخلها اذا أطاع الله • وذكرى والذكر واحد ، وقوله من ذكرى من تتعلق بنبك . ذكرى جريمن وهي مضافة الى الحبيب. والمنزل نسق على الحبيب . والباء من قوله بسسقط اللوى يجوز أن تنعلق بقفا وبنبك وبقوله منزل ، وقوله بين الدخول فحومل دخول موضع وحومل موضع آخر . وكان الأصمعي يرويه بين الدخول وحومل ويقول : لايقال المال مين زيد فعمرو انما يقال: بين زيد وعمرو . ومن رواه فحومل بالفاء يقول: ازالدخو لموضع يشتمل علىمواضع وكذلك حومل فلو قلت عبد الله بين الدخول ـ تريد بين مواضع الدخول ـ لتمالـكلام كما تقول دورنا بين مصرتريدبين أهل مصر فعلى هذا عطف بالفاء وأرادبين مواضع الدخولوبين مواصع حومل ۽

وَ مَنْ مَا مَنْ جَنُوبِ وَهُمَا (٢) لَمَا نَسَجَتُهَا مَنْ جَنُوبِ وَشَمَّا لَكَ وَسَمَّا لَكَ مَنْ جَنُوبِ وَشَمَّا لَكُ مَا مَا بِينَ امْرَةُ اللَّهُ وَهُمْ النِّيْ ذَكُرُهَا مَا بِينَ امْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ مَنَاذِلَ كَلَابٍ \* السود العين واسود العين جبل وهي مناذل كلاب \*

٠ (١) هذا هو الوجه الاول وهو أصح ماحل عليه الديت

<sup>(</sup>٧) أوردعايه أنالتميز عربية أن يقول لم يون رسوه لان الضمير يسودعلى للمثرل وهو مذكر ، وأحيب بأنه اعاده على المنزل وؤلاله بالدار

وموضع توضح والمقراة جرعطم على حومل هو المقراة فى غير هـذا الموضع الغدير الذى يجتمع فيه الماء من قولهم قريت الماء في الحوضاذا جمعته . ومعنى قوله لم يعف رسمها ، قال الاصمعى: أى لم يدرس لما نسجته من الحنوب والشما ل فهو باق ونحن نحزن ولو عفا الاسترحنا ، وهذا كقول ابن أحمر :

ألا ليت المازل قد بلينا فلايرمين عن شزن حزينا أى فلا يرمين عن تحرف وتشدد . يقال شزن فلان ثم رمى أى تحرف في أحد شقيه ، وذلك أشد لرميه . ويقال شزن وشزن بمنى واحد . ومعنى البيت ليتها بليت حتى لاتر مى قلوبنا بالاحزان والاوجاع ، وكان الاصمعى يذهب الى أن الربح اذا اختلفتا على الرسم لم تعفياه و لو دامت عليه واحدة لعفته لان الربح الواحدة تسفى على الرسم فيدرس ، و إذا اعتور ته ريحان فسفت عليه احداهما فغطته ثم هبت الاخرى كشفت عن الرسم ماسفت الاولى .

وقيل: معناه لم يعف رسمها للربح وحده انما عفا المطروالربح وغير ذلك، وقيل: معناه لم يعف رسمها من قلبى وهوفى نفسه دارس يقال عفا الشيء يعفو عفواً وعفوا وعماءاً اذا درس وعفاه غيره درسه، وقوله لما نسجتها مافى معنى تأنيث والتقدير للربح التى نسجت المواضع والهاء تعود على الدخول وحومل و توضح والمقراة ونسجت صلة ما وما فيه من الضمير يعود على ماومثله:

ألف الصفون فلا يزال كأنه عما يقوم على الثلاث كسيرا أى كأمهمزالحيل التي تقوم على الثلاث أومن الاجناس التي تقوم على الثلاث ويروى لما نسجته و الهاء تعود على الرسم. وقال بعض أهل اللغة: يجوز أن يكون

مافى معنى المصدر يذهب الى أن التقدير لنسجها الربح الله ين مفسرة فقال من جنوب وشمأل، ففى نسجت ذكر الربح لانه لما ذكر المواضع والنسج والرسم دلت على الربح فكنى عنها لدلالة المعنى عليها ولم يجز أبو العباس أحمد بن يحيى أن يكون مافى معنى المصدر قال لان الفعل يبقى بلا صاحب كا نأبا العباس لم يحزأن يكون فنسجت ذكر الربح ، وفي الشمال لغات يقال شمال وشمول . قال الشاعر في الشأمل .

وهبت الشأمل البليل واذ بات كميع الفتاة ملتفها (١) وقال آخر وهوجربر (٢) فى الشمل باسكان الميم : أنّ أن مدين بثان مديدا

أتى أبدمن دون حدثان عبدها وجرت عليها كل ما فجة شمل (٣)

وقال عمر بن أبى ربيعة فىالشمل بفتح الميم: ألم تر مع على الطلل ومغنى الحي كالحلل

تعفى رسمه الاروا ح مرصبا معالشمل

وقال ابن ميادة (٤) في الشمول :

ومنزلة اخرى تقادم عهدها بذى الرمث تعفوها صبا وشمول مَّرَى بَعْرَ الأَرْءَام فى عَرَصَاتهَا وَقَيْعَانها كَأَنَهُ حَبُّ فُلْفُلُ

<sup>(</sup>۱) هذا البت أنشده أبوعبيد لاوس والكميم الضجيم ومنه قبل المروجه و كميمها (۲) هو أبوحزرة جرير بن عطية بن حذيفة الخطبي و يتصل نسبه الى تم بن مروه و الشاعر الذي كان بينه و بن الفرزدق مهاجاد و نقائض أشهر من أن بد طالحديث عنها . توفى باليمامة سنة عشر ومائة أو احدى عشر دومائة و قدعمر نيفاً و ثمانين سنة

<sup>(</sup>٣) هذاالبیت البعیث قال ان سیده جاه و شعر البعیث الشمل بسکون المیمولم یسم الافیه (٤) هو الرماح بن ابردن ثوبان نربراقة ومیادة أه وهی أمة بر بریة و کان ابن میادة یزعم أنها فارسیة . توفی فی صدر من خلافة المنصور و قد کان مدحه ثم لم یمدالیه و لا الی مدحه لما بلغه من فاة رغبته فی مدائح الشر اع أو قلة ثوا به لهم

الأر. ام الظباء البيض واحدها رئم والعرصات جمع عرصة وهي الساحة والقيمان جمع قاع وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء و هذا البيت و ما بعده ما يزاد في هذه القصيدة قال الاصمعي و الاعراب ترويهما ع

كا تى غَدَاة الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُرَاتِ الْحَى نَاقَفُ حَنْظُلِ سَمَرات جمع سَمرة وهى شجرة لها شوك. يقول: لما تحملوا اعتزلت أبكى كانى ناتف حنظل. وانما شبه نفسه به لأن ناتف الحنظل تدمع عيناه لحرارة الحنظل النقف نقفك رأس الرجل بعصا أوغيرها قال الشاعر: ان بها أكتل أو رزاما خوير بين ينقفان اله! ما (١) يعنى لصين. وخوير ب تصغير خارب وهوسارق الابل خاصة (٧) وقالوا: النقف كسر الهامة عن الدماغ وأنقفتك المخ أى أعطيتك العظم لتستخرج محه. و ناقف الحنظل الذي يستخرج الهبيد وهو حب الحنظل

وْقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطَيِّهُم يَقُولُونَ لاَتَهَاكُ أَنَّى وَبَحَمَّلِ

وقوفا منصوب على الحال والعامل فيه قعا كاتقول وقفت بدارك قائما سكامها فانقيل: كيف قال وقو فابها صحبى والصحب جماعة ، وقوله وقوفا فعل متقدم لا ضمير فيه فلم يقل واقفا بها صحبى كاتقول مررت بدارك قائما سكانها فالجواب ان الاختيار عند سيبو يه فيما كان جمعامكسراً أن تقول فيه مررت برجل حسان قومه فان كان مما يجمع جمع السلامة كان الاختيار ترك التثنية والجمع فتقول: مررت برحل صالح قومه كما قال زدير:

<sup>(</sup>۱)الا كتلشدةالميش والرزاماله زال، وقال أمو منصور. اكتلورزام بكسرالراء رجلان . خاربان أى لصان . وقوله خوبربين أى هما خاربان فصغرهما ونصبه على الذم به (۲) قالصاحب اللسان والحارب الس ولم يخصص بهسازق الابل ولاغيره

بكرت عليه غدوة فوجدته قموداً لديه بالصريم عواذله (١) ويجوزأن يكون قوله وقوفا منصوبا على المصدر من قفاوالتقديرقفا وقوفا مثل وقوف صحبي كها تقول زيد يشرب شرب الابل تريديشرب شربا مثل شرب الأبل ، و يجوز ان يكون مصـــدراً وقع موقع الوقت لا ـ تيقافه كما تقول ألبث على قعود القاضى أى ماقعد أى فى قعوده ويكون التقدير وقت وقوف صحبى ثم يحذف ويكون عنزلة فولك أيته قدوم الحاج أى وقت قدوم الحاج قالوا: ولا يجوز مثل هذا الا فما يعرف نحوقولك قدوم الحاج وخفوق النجم ، ولوقلت : لاأكلك قيام زيد تريد وقت قيام زيد لم يجز لانه لايعرف، وموضـع صحبى رفع بوقوف وعلى يتعلق يوقوف، وواحد الصحب صاحب مثل تجر وناجر . وواحد المطي مطية والمطية الناقة سميت مطية لانها يركب مطاها أى ظهرها وقيل سميت مطية لأنها بمطابها في السير أي بجد بها في السير ووزن مطية من الفعل فعيلة أصلها مطيوة فلما اجتمعت الواو والياء فىكلمة وسبقت احداهما بااسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، وقوله لاتملك أسى وتجمل الاسى الحزن يقال أييت على الثيء آسى أسى شديداً اذا حزنت عليه ونصب أسى على المصدر لأن قوله لاتملك أسى في معنى لاتأس فكا نه قال لاتأسأسي هذا قول الكوفين ، وقال البصريون : نصب أسى لأنه مصدر وضع في موضع الحال والتقدير عندهم لاتملك آســيا أى حزينا.والمعنى لاتظهر الجزع والمكن تجمل وتصبر وأظهر للناس خلاف مافى قلبك من الحزن

<sup>«</sup>١» الضمير في عليه عائد الى أيض في البيت قبله وهو"

وأبيش فيساش يداه غامة على معتفيه ماتفب فضائله والصريم جم صريمة وهى رملة تنقطم من معظم الرمل والمواذل اللآتى يمذلنه على انفاق ماله وقبل الصريم همنا الصبح

والوجد لئلا تشمت بك المواذل والعداة ولا يكتئب لك الأودا. و إِنَّ شَفَائَى عَـــبْرَةً مُهْرَاقَةً فَهُلْ عَنْدَ رَسْم دَارِس مِنْ مُعُوَّلُ روى سيبويه هذا البيت وان شفاءًا عبرة . واحتج فيه بأزَّالنَّكُرة يخبرُ عنها بالنكرة ويروى وان شفائي عبرة لو سفحتها أي صبتها ؛ والعدة الدمعة والعبر والعبر سخنةالعين، ومهراقة مصبوبة من هرقت المــاء فأنا أهريقه بممنى ارقت ،ووزن أرقت أفلتوعين الكلمة محذوفة كانأصلها آريقت على وزن افعلت وهو فعل معتلالدين تقول في الثلاثى منهراق الماء يريق فالألف في راق منقلبة عن يا. واصله ريق على وزن فعل فانقلبت اليا. ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها فلما أعلوها في الشلاثي وجب اعلالهـا في الرباعي فاذا قالوا:أرقت الماء فالأصل أريقت تم نقلوا حركة اليا. الى الرا. وسكنت اليا. فقلبوها ألفا لتحركها فى الأصل وانفتاح ماقبلها الآن فاجتمع ساكنان الألف والقاف فحذفت الألف لالتقاء السآكنين فصار أرقت ، وقالوا في المستقبل أريقه والأصل اأريقه مثل أدحرجه فنفلو1 حركة اليــاء الى الراء وســكنت اليا. فصار أريقه ثم حذفوا احدى الهمزتين لاستثقالهم الجمع بينهما فصار أريقه، ومن العرب من يبدل من الهمزة الهاء فيقولون: هرقت المهاء وقالواني المستقبل:أهريقه ولم يحذفو ا الها. لانه لم يجتمع فيه مثلان كما اجتمع في أأريقه، واحتاجوا الى حدف أحدهما وقالوا:أهرقت الماء فأنا اهريقه بسكون الهاء في الماضي والمستقبل جميمًا فالهاء في المسألة الاولى مفتوحة في الماضي، المستقبل لأنها فا.الكلمة، وفى هذه المسألة الاخيرة زائدة وانما زادوها ليكون جبرا لمادخل الكلمة من الحذف كهازادوا السين في استطاع يستطيع بمعنى اطاع يطيع ليكون جبرًا لما دخل الكلمة من التغيير لأن اصلها اطوع يطوع،والرسمالاثر والمعول يحتمل تفسيرين أحدهما ان يكون معول موضع عويل اى بكاه كا نه قال : هل عند رسم دارس من مبكا اخذه ن العويل وهو الصياح بقال قد اعول الرجل فهو معول اذافعل ذلك (١) و يحتمل ان يكور المراد بالمعول موضعاً ينال فيه حاجته كما تقول معولنا على فلان، ومعول محمل يقال عول عنى فلان اى احمل عليه ، يقول فهل يحمل على الرسم و يعول عليه بعدد روسه (٢) خان قبل : كيف قال في البيت الاول لم يعف رسمها فاخبر ان الرسم لم يدرس وقال في هذا غير قول ، قال وقال في هذا غير قول ، قال الأصمعي : معناه قد درس بعضه ولم يدرس كله كما تقول درس كتابك أى ذهب بعضه و بقى بعضه ، وقال ابو عبيدة : رجع فا كذب نفسه بقوله : خمل عند رسم دارس من معول كما قال زهير :

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الارواح والديم وقبل: ليس قوله في هذا البيت فهل عند رسم مناقضا لقوله لم يعف رسمها لان معاه لم يدرس رسمها من قلبي وهو في نفسه دارس. وقالوا أرادزهير في بيته قف بالديار التي لم يعفها القدم من قلبي ثم رجع الي معنى الدروس فقال به بلى وغيرها الارواح والديم به

كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُويْرِثِ قَبْلُهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ كَدَأْبِكَ أَى كَعَادَتْكَ وَرَوَى أَبُو عَبِيدَةَ كَدِيْكَ وَالدِيرَ ... هنابمعنى

<sup>(</sup>۱) كان الأولى أن يأتى بغمل المضاعف لان مدول اسم مكان من عول لامن قعول المن قعول المن قعول المن قعول عالى صاحب القاموس وأعول رفع صوته بالبكاء والصياح كمول

<sup>(</sup>٢) بحمل المحول على أحد هذين المعنيب مم تخريج الاستفهام على معنى النفى يسقط قول بعض النقاد أن البيت مختل لانه اذا كان الدمع في اعتقاده شافيا كافيا أنا حاجته بعددًاك الى طلب حيلة أخرى ومعول عند الرسوم

الدأب والعادة، والكاف متعلقة بقوله قفانبك كانه قال فقانبك كعادتك في البكاء والكاف في موضع نصب والمعنى بكاء مثل عادتك وبجوزأن تكون الكاف متعلقة بشفائي ويكون التقدير كعادتك في أن تشتفي من أما لحورث والباء من قوله بمأسل متعلقة بقوله كدأبك كانه قال كعادتك بمأسل ومأسل موضع، وأم الحويرث هي هر أم الحارث بن حصين بن ضمضم الكلي، وأم الرباب من كلب أيضًا يقول: لقيت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك اهلها كها لقيت من أم الحويرث وجارتها ، وقيـل المعنى انك أصاك من التعبو النصب من هذه المرأة كما أصابك من هاتين المرأتين ، أَذَا قَامَتًا تَضُّوعَ المُسْكُ مَنْهُمَا نَسيمَ الصَّبا جاَمْت برِّيًّا الْقَرَنْفُل المسك يذكر ويؤنث وكذلك العنبر وقبل منأنث أنماذهب به الىمعنى الربح ومن انت فروايته تضوع المسك منهما يريد تتضوع فحذف احدى التاثين ومهنى تضوع أى فاح متفرقا ، و نصب نسم الصبا لأنه قام مقام نعت لمصدر محذوف التقدير تضوع المسك منهما تضوعا مثل نسم الصبا وقيل نصب نسم على المصدر كأنه في التقدير تنسم تنسم الصبا ،ونسيم الصبا تنسمها، وريا الفرنفل رائحته ولا يكون الريا الا ريحا طيبة، وبروى اذا التفتت نحوى تضوع ريحها البيت، وجعل ابن الأنباري جاءت صلة الصبا وقال : أنما جاز ال توصل الصبا لأن هبوبها يختلف فيصير بمنزلة المجهول متوصل كما توصل الذي قال الله عز وجل (كمثل الحمار يحمل أسفارا) فيحمل صلة الحار ، والتقدير كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا ، وهذا الذي يذكره ينكره البصريون لانهم قالوا: انا لانجدفى كلام العرب اسهامو صولا محذوفا وصلته مبقاة و يجعلون مثل هذا حالا فاذا كان الفعل ماضيا قدروا ففاضَت دُمُوعُ الْعَيْنُ مَنَّى صَبَابَةً عَلَى النَّحْرُ حَتَى بَلَّ دَمْعَى مُحْمَلِى فاضت سالت . والصّبابة رقة الشوق يقال: صبّبتأصب قال الشاّعر: يصب الى الحياة و يشتهها وفي طول الحياة له عناء والمحمل السير الذي يحمل به السيف و الجمع حمائل على غير القياس وليس لها من لفظها و احد ولو كان لها و احد من لفظها لكان حميلة ولكنها لم تسمع ، قال الشاعر في المحمل:

## فارفض دمعك فوق ظهر المحمل

و نصب صبابة لانه مصدر وضع موضع الحالكةولك : زيد مشياً أى ماشياً.و مثله قوله تعالى : « قل أرآيتم ان أصبح ماؤلم غورا ) اى غايرا ويجوز أن يكون نصب صبابة على انه مقعولله ، ومما يسأل عنه في هذا البيت أن يقال كيف يىل الدمع محمله وانما المحمل على عاتقه ؟ فيقال قد يكون منه على صدره فاذا بكى وجرى الدمع عليه ابتل،

ألا رُبَّ يَوْم لكَ منهُن صَالِح ولا سيمًا يوم بدارة جُلْجُلِ الا افتتاح للكلام، ورب فيها لغات أفصحهن ضم الرا، وشديد الباء ومن العرب من يضم الراء و يخفف الباء فيقول: رب رجل قائم ويروى عن عاصم انه قال: قرأت على زر بن حبيش ربما بالتشديد فقال المكلتحب الرب ربما مخففة ومن العرب من يعتم الراء ويشدد الباء فيقول رب رجل قائم وزعم الكسائى انه سمع التخفيف في المفتوحة ومن العرب من يدخل معها تاء الثانيث ويشدد الباء و يجوز تخفيفها مع تا التأنيث فيقول ربة رجل قائم و والمعنى الارب يوم لك منهن سرور و غبطة و والسى المشال ودارة قائم والمعنى الارب يوم لك منهن سرور و غبطة والسى المشال ودارة

جلجل موضع · و بروی و لا سما يوم و يوم بالجر و الرفع (١) فن جره جعل مازائدة للتوكيد وهو الجيد ومن رفعه جعل مابمعني الذي وأضمر مبتدا والمعنى ولا سما هو يوم وهذا اقبح جدا لأنه حذف اسمامنفصلامن الصلة ، وليس هذا بمنزلة قولك الذي أثلت خيز لان الها. متصلة فحسن حذفها ألا تری انك لو قلت الذی مررت زید تر ید الذی مررت بهزید لم بجز . فاما نصب سي فبلا ولا بجوز أن يكون مبنياً مع لا لأن لا لا يني مُع المضاف لأن ما يبني مشبه بالحروف ولا تقع الاضافة في الحروف فاذا اضفت المني زال البناء ، ولا يجوز أن تقول ماجاءني القوم سما زيدحتي تأتى بلاء وحكى الآخفش انه يقال لاسما مخففاً،ومعنى قوله ولاسما يوم بدارة جلجل التعجب من فضل هذا اليوم أى هو يوم يفضل سائر الآيام ، وقال هشام بن الكلى: دارة جلجل عندغمر كندة وقال الأصــمى وأبو عبيدة:دارة جلحل في الحمي،ويقال دار ودارة وغدير وغديرة و از ار وأزارة ، ويروى الارب يومصالح لك منهم ، فان قيل كيف جازأن يقال منهم وهن نساء . فالجواب أن يقال كا" به عناهن وعنى أهلهن فغلب المذكر على المؤنث ، وروى صالح لك منهما وأجود الروايات الأرب يوم لك منهن صالح على مافيه من الكف و هو حذف النون من مفاعيلن (٢) ، فيًا عجبًا من رحلها المتحمل و يوم عقرت للمذاري مطيتي

<sup>(</sup>۱) قال ان مشام في المه في يجوز الاسم الذي يقنع بعد لاسيما الجروالرفع مطانا والنسب أيضا اذا كان نكرة وقد روى بهن «ولاسيما يوم النح» والنصب يقع على وجه التمييز كما يقم التمييز بعدمثل في محو ولو جئنا عثله مهدا، ولا يجوز نصب المعرفة في محو ولاسيما زيد اذ لا يمكن تخريجه على وجه عربي مقبول (٢) هذا النوع من الزحاف جائز في الطويل ولك تخريجه على وجه عربي مقبول (٢) هذا النوع من الزحاف جائز في الطويل ولكنه قبيح

العذاري جمع عذرا. يقال عذراء وعذار وعذاري فعمدار منون في موضع الرفع والجر وغير منون في موضع النصب ، واذاقلت عذارى فالالم بدل من الياء لأمها أخف منهاء فان قال قائل فلم لاأبدل الياء في قاض الها. فزعم الخليل ان عذارى انما أبدلت من الياء منه الألف لأمه لايشكل اذكان ليس في المكلام فمالل ولم تبدل الياء في قاض فيقال قاضا لأنه في الكلام فاعل نحو طابق وخاتم ، فان قال قائل فلم لاتنون عذارى في موضع الرفع والجركما تفعل في عذار ؟ فالجو أب في هذا أن سيبويه زعم أن التنوين في عذار وماأشبها عوض من اليا. فاذا جئت بالألف عوضامن اليا.لم بجز أن تعوض من اليا. شيئًا آخر ، وزعم أبو العباس محمد بن يزيدأن التنوين في عذار وما أشبههاعوض من الحركة فاذا كان عوضا من الحركة والآلف لايجوز أن يحرك فكيف بجوز أن يدخل التنوين عوضا من الحركة فما لابحرك؟ ، وقوله فياعجبا الالف بدل من الياء لما تقول: ياغلاما أقبل تريد ياغلامي، ويقال كيف يجوز أن ينادي العجب وهو بما لايجيب ولا يفهم . فالجراب في هذا أن العرب اذا أرادت أن تعظم أمر الخبر جملته نداء قال سيمويه : اذا قات ياعجباكا مك قلت تعال ياعجب فان هدا من ا إنك مهدا أمام من قولك تعجبت ، ونظير هذا قولهم لاأرينك هاهنا لانه قدعلم انه لا ينهى نفسه ، والتقدير لا تكن مهنا فانه من يكن مهنا أره ، وقال الله عز وجل و ولاتموتن إلا وأنتم مسلون ، فقد علم اله لاينهاهم عن الموت والتقدير والله أعلم اثبتوا على الاسلام حتى يأنيكم الموت، وكذلك قوله ياعجبًا قد علم انه لاينادي العجب فالمعنى انتبهوا للعجب . وقوله يوم عقرت يوم فيموضع جر معطوف على يوم الذي يلى سيا، ومن رفع فقال ولا سيما يوم فموضع يوم الثانى رفع وانما فتحلانه جعل يوما وعقرت بمنزلة

ايم واحد وكذلك ظروف الزمان اذا أضيفت الى الافعال المساضية أو اسم غير متمكر بنيت معها نحو أعجبني يوم خرج زيد ونحو ما أنشد سيبويه على حين الهي الناس جل أمورهم فند لازريق المال ندل الثعالب (١) ويجوز أن يكون يوم منصوما معرباكا نه قال اذكر يوم عقرت ففي اعراب يوم ثلاثة أوجه والنصب بفعل مضمر والجر عطفا على اليوم الذي قبله موالثالث أن يكون مرفوع الموضع مبنى اللفظ لاضافته الى فعل مبنى وعند الكوفيين يجرز أن تبني ظروف الزمان مع الفعل المستقل و لا يجوز ذلك عند البصريين لان المستقبل معرب ع

<sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد حذف الفعل الآتي مصدره بدلاعنه فان ندلا بدل من النظ بأندل

اليها مقبلة ومدبرة فوضع لها ثوبها فاخذته ولبسته فأقبلت النسوة عليه وقان له : غدنا فقد حبستنا وجوعتنا فقال : ان نحرت لمكن نافئ تأكان منها؟ قلن فعم فاخترط سيفه فعرقبها ثم كشطها وجمع الحدم حطبا كثيرا وأجبرارا عظيمة وجعل يقطع لهل من كبدها و سنامها وأطايبها فيرديه على الجروهن يأكن ويشربن من فضلة كانت معه فى ركوة له ويغنيهن وينبذ الى العبيد من الكباب حى شبعن وشبعو اوطربن وطربوا. فلمالرتحلوا قالت احداهن: أنا أحمل حشيته وأنساعه وقالت الآخرى: 'أنا أحمل طفسته فتقسمن متاع واحلته بينهن و بقيت عنبزة لم يحملها شيئا وقال لها: ليس لك بد من أن تحملبني معك فابي لا أطبق المشي ولم اتعوده فحماته على بعيرها فلما كان قريبا من الحي نزل فاقام حتى اذا جنه الليل أتى أهله ليلا ه

وقوله: فياعجبا من رحلها المتحمل أى العجب لهن و منهن كيف أطفن حل الرحل في هو ادجهن و كيف رحلن ابلهن على تنعمهن و رفاهة عيشهن (١) فَظُلَّ الْعَذَارَى يَرْ تَمينَ بِلَحْمَهَا وَشَحْم كَهُدَّابِ الدَّمَقْسِ المُقَلَّ وَشَحْم لَهُدَّابِ الدَّمَقْسِ المُقَلَّ بِرَتّمين يناول بعضه بعضاً والهداب والهدّبواحد و هو طرف الثوب الذي لم يستتم نسجه ، والدمقس الحرير الايض و يقال هو القز و هو المدقس أيضا ، وقيل الدمقس والمدقس كل ثوب أبيض من كتان أو ابرسم أو قز وشبه شحم هذه الناقة و هؤ لا الجوارى يترامينه أى يتهادينه مداب الدمقس وهو غزل الابرسم المفتول ، والمفتل بمعنى المفتول الاالمك اذا قلت مفتول وقع القليل والكثير و اذاقلت مفتل لم يكى الاللكثير . ويقال: ظل يفعل كذا

<sup>(</sup>۱) من أوجه ماقيل في موقع النعجب أنه عائدالي نمام حيلته و بلوغ غرضه بركوبه مع حبيته

اذا فعدله نهدارا ، و بات يفدا كذا اذا فعدله ليلا: وأصل ظل ظلل فكرهت العرب الجمع بين حرفين متحركين من جنس واحدفاً سقطوا حركة الحرف الاول وأدغموه في الثاني: والعذاري اسم ظل ويرتمين خبرها والدكاف قوله كهداب في موضع جر لانها نعت للشحم أي مثل هداب ويوم دخلت الخدر خدرعنيزة \* فقالت الى الويلات إناك مرجلي قوله نه مده معطم في على قد الدره عقرت مكون فه ماحان فه .

قوله: ويوم معطوف على قوله يوم عقرت ويجوز فيه ماجاز فيه: والخدر الهودج ويروى ويوم دخلت الحدر يوم عنيزة فعنيزة على هذه الرواية هضبة سوداء بالشجر ببطن فلج وعلى الرواية الأولى اسم امرأة وقوله: لك الويلات دعاء عليه ومرجلي فيه وجهان أحدهما أن يكون المراد أنى أخاف أن تعقر بعيرى كها عقرت بعيرك: والثاني وهو الصحيح أن يكون المراد أنها لما حملته على بعيرها ومال معها في شقها كرهت أن يعقر البعير، ويقال رجل الرجل يرجل اذا صادر اجلا وأرجله غيره اذا صيره كذلك، وقال ابن الابارى في قوله لك الويلات: قولان احدهما أن يكون دعاء منها له في الحقيقة كما تقول العرب للرجل اذا رمى فاجاد: قاتله الله ما أن يكون دعاء منها له في الحقيقة كما تقول العرب للرجل اذا رمى فاجاد: قاتله الله ما أرماه قال الشاعر:

لك الويلات أقدمنا عليهم وخير الطالبي الترة الغشوم وقالت الكندية ترثى أخوتها : هوت امهم ماذامهم يوم صرعوا بجيشان من أساب بجد تصرما (١)

«١» البيت لام الصريح الـكندية ، وبعده ;

(م ٢ شرح القصائد)

أبوا أن يفروا والقنا في تحورهم وأن يرتقوا من خشية الموتسلما ولو أنهم فروا لكانوا أعزة واكن رأواصبراعلى الموتأكرما وجيشان اسم علم لبقعة اتفقت الواقعة بهم فيها

وقولها هوت أمهم دعا. عليهم فى الظاهر وهر دعا. لهم فى الحقيقة . وحقيقة مثل هذا أنه يجرى مجرى المدح والثنا. عليهم لا الدعاء لهم (١) تَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبِيطُ بنا مَعًا ﴿ عَقَرْتَ بَعَيْرِى ياامْ اَأَلْقَيْسَ فَانْزُلَ

الغبيط الهودج بعينـهوقيـل: قنب الهودج وقبـل مركب من مراكب النساه: ونصب معا لانه في موضع الحال من النون والآلف والعامل فيه مال فأما قولك جئت معها فنصبها عند سيبويه على أنهاظرف قال سيبويه: سألت الحليل عن قولهم جئت معهم لم نصبت؟فقال لانه كثر استعمالهم لها مضافة فقالوا جئت معه وجئت من معه فصارت بمنزلة أمام ـ يعني أبها ظرف ـ قاماقول الشاعر:

فریشی منکم وهوای معکم وان کانت زیار تسکم لماما فعند أبی العباس انه قدر مع حرفا بمنزلة فی لان الاسها، لا یسکن حرف الاعراب منها (۲) وقوله :عقرت بعیریقال أبوعبیدة : انما قال عقرت بعیری ولم یقل ناقتی لانهم یحملون النسا، علی الذکور لامها أقوی وأضبط والبعیر یقع علی المذکر والمؤنت ، واذا کان کذلك فلا فرق بین أن تقول بعیری وأن تقول ناقتی لان البعیر یقع علیهما . والجملة التی هی قوله «وقدمال الغبیط بنامعا» فی موضع الحال وقوله عقرت به میری مفهول تقول وانما مال الغبیط لانه أنثنی علیها یقبلها فصارا معا فی شق واحد

<sup>(</sup>١) قال أبوالملاء موت أمهمهذا من الأدعية التي استعملها المرب على العكس وذلك أن ظاهرها ذم ودعاء على المدكور والمراديها المدح • ويدل على غرضهم في ذلك أنهم لا يجيئون بها ق مواطن الدم

<sup>(</sup>٢) قال صاحب مفنى اللبيب ، وتسكين عين ﴿ مع ﴾ لفة غنم وربيعة لا ضرورة خلافا الميدويه وأسميتها حينتُذ باقية ، وقول النحاس انها حينتُذ حرف بالاجماع مردود

فقلتُ لَمَا سيرى وأرْخى زمامه على ولا تبعدينى من جَناك المعلل الله جناها مااجتنى منها من القبل والمعلل الذى يَعلله ويَتشفى به . وابن كيسان يروى المعلل بفتح اللام اى الذى علل بالطيب أى طيب مرةبعد مرة ومعنى البيت امه تهاون أمر الجل في حاجته فامرها أن تخلى زمامه ولا تبالى ماأصابه من ذلك .

فَثَلَكُ حَبَلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرضِعٍ \* فَأَلْمَيْتُما عَنْ ذَى تَمَاتُمَ مُحُولَ ورواية سيويه ومثلك بكرا قد طرقت وثيبا يريدرب مثلك والعرب تبدل من رب الواو وتبدل من الواو الفاء لاشتراكهما في العطف (١) ولو روى فثلك حبلى قد طرقت ومرضعا لكان جيدا على أن تنصب مشلا بطرقت وتعطف موضعا عليه الا أنه لم يرو (٧) وألهيتها شغلتها يقال: ألهيت عن الشيء الهاء ااذا تركته وشغلت عنه والمصدر لهيا ولهيا، وحكى الرياشي (٣) لهيانا ولهوت به ألهو لهوا لاغير ، وقوله و عن ذي تماتم ها أي عن صبى ذي تماتم أقام الصفة مقام الموصوف والتماتم التعاويذ واحدتها تميمة وتجمع تميمة على تميم. ومعنى محول أي قد أنى عليه حول واحدتها تميمة وتجمع تميمة على تميم. ومعنى محول أي قد أنى عليه حول

<sup>(</sup>۱) فالبهض أهل المرية ؛ لم يردحدف رب بعد العاء الا في بين وهما « فنك حلى الخ» وقول الشاعر ، « فحور قد أه وت بهن عين » ، وعبارة الشارح جارية بظاهرها على مذهب المبرد القائل ان الفاء خافضة في محو (فملك) قال ابن هشام في مغني اللبيب والصحيح ان الجر برب مضمرة (۲) قال الاعلم في شرح أبيات سيبويه ، الشاهد خفض مثلث على اضهار رب ونصبه على اضهار الفعل بعده ويروى (ومثلك حبلي تعطر قت ومرضعا) (۳) هو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي المنوى البصرى وجد بمسجده مقتولا أيام دخل العلوى البصرى صاحب الزنج البصرة في شوال صنة ۷ ه ۲ والرياشي بكسر الراء مسبة الى رياش رجل من جذام كان أبوه عبداله فنسب اليه

والعرب تقول لكل صغير محول و محيل وان لم يأت عليه حول وكان يجب أن يكون محيل مثل مقيم إلاأنه أخرجه على الأصل كما جاء استحوذه ومعنى البيت أنه ينفق نفسه عليها فيقول: ان الحامل والمرضع لاتكادان ترغبان فى الرجال وهما برغبان فى لجمالي، ويروى مفيل والمفيل الذى تؤتى امه وهي ترضعه \*

آذا مَابَكَي مَن خَلْفَهَا أَنْصَر فَتْ لَهُ \* بِشُقَّ وَتَحَتَى شُقُّهِا لَمْ يُحُولًا ويروى أنحرفت له. قال ابن الانبارى: يقول كانت تحته فاذا بكى الصبى الصرفت بشق ترضمه وهي تحته بعد وانما تفعل هذا لان هواها معه ويروى اذا مابكى من حمها وقال او جعفر النجاس: معنى البيت انه لما قلها اقبلت تنظر اليه والى ولدها وا مما يريد بقوله انصرفت له بشق يعنى أمها أمالت طرفها اليه وليس يريد أن هذا من الفاحشة لامها لاتقدر أن تميل بشقها الى ولدها في وقت يكون منه البها ما يكون وانما يريد انه يقبلها وخدها تحته ه

ويوماً عَلَى ظَهْرِالكَشِبِ تَعَذَّرَت \* على وآلَت حُلفةً لم تَعلَّل نصب يوما بتعذرت ، ومعنى تعذرت امتنعت من قولهم تعذرت على الحاجة قال أبوحايم : أصله من العذر أى وجدها على غير مايريد وقيل تعذرت جاءت بالمعاذير من غير عذر يقال تعذر فهو متعذر وعذر فهو معذر اذا تعلل بالمعاذير ، وآلت حلفت يقال: آلى يولى ايلا والية وألوة وألوة و إلوة و نصب حلفة على المصدرلان معنى آلى حلف والعرب تقول هو يدعه تركا ، ومعنى لم تحلل لم تقل ان شاء الله من التحسلة في اليه ين والكثبب الرمل المجتمع المرتفع على غيره ه .

ا فاطم مهلا بَعضَ هذَا التَّدَالِ \* وان كُنتَ قَداً زَمَّ عَصَرَمَى فَأَجْمَلَى قال ابن الكلبى فاطمة هي ابنة عبيد بن ثعلبة بن عامر قال: وعامَل هو الا جداربن عوف بن عذرة قال ولها يقول:

لا وأبنك ابنة العامرى لايدعى القوم انى افر والما سمى الاجدار لجدرة كانت فى عنقه (١) وقرله از معتصر مى أى عزمت عليه والصرم الهجر والصرم المصدر ، وافاطم ترخيم فاط،ة على لغة من قال: ياحار أقبل ، والعرب تجعل الالفياء فى الداء والترخيم ، وزعم سيويه أن الحروف التى ينبه بها يعى ينادى بها ياوايا وها وأى والالم وزاد الفراء أى زيد ورا زيد، ومعنى البيت أنه يقول لها: انكان هذا منك تدللا فأفسرى وانكان عن بغضة فاجملى أى احسنى ويقال اجملى فى اللفظ ويقال ادل فلان على فلان اذا الزمه مالا يجب عليه دالة منه ، وروى أبو عبيدة هوان كنت قداز معت قنليه

وإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتُكَ مَنَى خَلِيقَةٌ \* فَسَلَى ثَيَابِى مَنْ ثَيَابِكَ تَنْسُلَ سَاءِتُكَ آذِتِكَ وَالْحَلِيْمَةُ وَالْحَلَى واحد . وتنسلَ تسقطَ يقال نسل ريش الطائر اذا سقط ينسل وانسل اذا نبئ ، وقوله تك في موضع الجزم وأصله تكون فتحذف ضمة النون للجزم وتبقى البون ساكنة والواو ساكة فتحذف ألواو لسكونها وسكون النون فيصير تسكن ثم حذفت النون من تكن ولا يجور ان تحذف من نظائرها لوقلت: لم يص زيد نفسه لم يجزحتى تأتى بالنون ، والفرق بين يكون وبين نظائرها أن يكون فعل يكثر استعالهم لهوهم يحذفون عا كثر استعالهم لهومعنى كثرة الاستعال

<sup>(</sup>١)عامر الاجداراً بوقبيلة من كاب، مسى مذاك اسلم كانت في بدنه. قاله في اسان العرب

فى هـذا ان كان ويكون يعبر بهما عن كل الافعال تقول كان زيد يقوم وكان زيد بجلس وما أشبه ذلك فلما كثر استعالهم لكان ويكون حذفت النون من يكن وشبهت بحروف المد واللين فحذفت كما يحذفن ، والدليل على انها مشبهة بحروف المد واللين انها الاتحذف فى موضع تكون فيه متحركة الا يجوز أن يقول لم يك الرجل منطلقا الانها فى موضع حركة الانك تقول لم يك الرجل منطلقا الانها فى موضع حركة الانك تقول لم يكنالرجل منطلقا . وقوله: فسلى ثياني مرثيا لك يعني قلبه من قلمك ه

أَغْرَكَ مَنَي أَنَّ حُبَكَ قاتلى ﴿ وأَنَّكَ مَهْمَا تَأْمُرِى الْقَابَيَفُعَلَ اغْرَكُ مَى أَخَلُكُ عَلَى الغرة وهو فعل من لم بحرب الامور. وان حبك في موضع رفع كأنك قلت اغرك منى حبك و تأمرى في موضع جزم ممهماه قال الخليل: الاصل في مهما ما ما فما الاولى تدخل للشرط في قولك ما نفعل أفعل، وما الثانية زائدة للتوكيد. وقال الفراه: كان في مهما ما فحذفت العرب الااف منها وجعلت الهاه خلها منها ثم وصلت بما فدلت على المعنى وصارت في كأنها صلة كما وهي في الاصل اسم عو كذلك مهمن قال الشاعر: أماوى وهمن يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ماوى يندم (١)

وقيل: معنى مهاى كف (٢) كاتقول للرجل اذا معل فعلا لاترضاه منه مه أى كف، والمعنى فانك مهما تأمرى قلبك يفعل لانك مالكة لهوأنا لا املك قلبى. وقال قوم: المعنى مهما تأمرى قلبى يفعل لانه مطبع لك، وما ذَرَفَت عيناك إلا لتضربى ، بسهميك في أعشار قلب مقتل ذرفت دمعت ومقتل مذلل منقاد ، وقوله « الا لتضربي بسهميك »

<sup>(</sup>١) الهمزة في أوله « أماوى » للنداء . وماوى مرخم ماوية وهي من أسها النساء

<sup>(</sup>٢) الحقماذهب اليه أبن هشام من أنها بسيطة لامر كبة. قاله في معنى اللبيب

يقول :مابكيت الالتجرحي قلبا معشرا أى مكسرا من قولهم برمة اعشار وقدح اعشاراذاكان قطعا ولم يسمع للاعشار بواحد يقول: بكيت لتجعلى قلبى مقطعا مخرقا كما يخرق الجابر أعشار البرمة والبرمة تنجبر والقلب لا ينجبر ومثله:

رمتث ابنة البكرى عن فرع ضالة وهر بنا خوص يخان نعائما وقيل في معناه أنهذا مثل لاعشار الجزور وهي تقسم على عشرة أنصباء ثم يجال عليها بالسهام التي هي الفذ ، والتوأم والرقيب والحلس، والنافس والمسبل، والمعلى . فالفذ له نصيب اذا فاز والتوأم له نصيبان والرقيب له ثلاثة أسباء والحلس له اربعة والنافس له خسة والمسل له ستة والمعلى له سبعة ، فقوله بسهميك يريد المعلى وله سبعة أنصباء والرقيب وله ثلاثة انصباء فاراد انك ذهبت بقلي اجم ، وروى ابو نصر عن الاصمعي انهقال: معناه دخل حبك في قلبي كها يدخل السهم يقول: لم تبك لانك مظلومة وانما بكيت لتقدحي في قلبي كها يقدح القادح في الاعشار . واجودهذه الوجوه بكيت لتقدحي في قلبي كها يقدح القادح في الاعشار . واجودهذه الوجوه على قلبه في قلبه في المهمين المعلى والرقيب لانه جمل بكاها سببا لغلبتها على قلبه في قلبه في المها حين بكت فاز سهماها شبهها باليسر ـ وهو المقامر ـ اذا استولى بعد حين على اعشار الجزور وذلك انه لا يستولى على الجسزور باقل من سهمين ه

وَبِيضة خدر لَا يُرامُ خباؤها ﴿ تَمَتَّعْتُ مَنْ لَهُو بِهَا غَيْرَ مُعَجَلِ
اَى رَبَّ بِيضة خدر يعنى امرأة كالبيضة في صيانتها وقيل في صفائها ورقتها لا يرام خباؤها لعزها والخباء ما كان على عمودين أو ثلاثة والبيت ماكان على ستة اعمدة الى التسعة والخيمة ماكان على الشجر . يقول رب امرأة محدرة مكنونة لا تبرز للشمس ولا تظهر للناس ولا يوصل اليها

وصلت اليها وتمتعت منها أىجعلتها لى بمنزلة المتاع(١) غير معجل غير خائف أىلم يكن ذلك مماكنت أفعله مرة أو مرتين،

تَجَاوَزْتُ أَحْرَاسًا إَلَيْهَا وَمَعْشَرًا \* عَلَىَّ حِرَاصاً لُو يُسْرُونَ مَقْتَلَى

احراسا جمع حرس (۲) ویروی تخطیت ابوابا الیها و أهوالا الیها ومعشرا يريد قومها ويروى يسرون بالسين غير معجمة ويشرون بالشين معجمة فن رواه بالسين غير معجمة احتمل أن يكون معناه يكتمون ويحتمل أن يكون معناه يظهرون وهو من الاضداد ،وقيل في قوله تعالى (واسرواالندامة لما رأوا العذاب) ان معناه أظهروا وقيل كتموها عن أمروه بالكفر . وأما يشرون فمعناه يظهرون لاغير يقال : أشررت الثوب ادا نشرته . ومعنى البيت أنى تجاوزت الاحراس وغيرهم حتى وصلت اليها وهم بهمون بقتلي ويفزعون من ذلك لنباهتي وموضعي من قومی ، وقوله: لو يشرون مقتلي يريد أزيشروا . وأن تضارع لو في هذا الموضع يقال: وددت أن يقوم عبدالله ووددت لو قام عبدالله الا أن لو يرتفع المستقبل بعدها وأن تنصب الفعل المستقبل قال الله تعالى: ﴿ أَيُودُ أحدكم أن تـكون له جنة من نخيل وأعناب ، فجاء بازـــ وقال في موضع آخر (ودوا لوتدهن فيدهنون) والمعنى ودوا أن تدهن فيدهنوا . والى تتعلق بتجاوزت وعلى بحراص ومقتلي منصوب بيشرون ه

<sup>(</sup>۱) المتاع كل شيء ينتغم به ويتبلغ به ويتزود كماقال الازهرى ولاداعي فيما يظهر الى تفسير عمت بمثل عبارة الشارح (۲) قال العماميني: الاحراس قبل جم حارس كصاحب وأصحاب وأباه بعضم بناء على ان جم فاعل على أفعال لم يثبت وأصحاب عندهذا البعض حبم صحب بالكسر كنمر وأنمار ، وصحب بالسكوت كهر وأنهار

إذا ماالتُريَّا في السَّماء تَعَرَّضَت ﴿ تَعَرُّضَ أَثْنَاء الوشَاحِ المُفْصِّل العامل في اذا قوله تجاوزت في البيت الدى قبله . المعنى تجاوزت احراساً اليها عند تعرض الثريا في السهاء في وقت غفلة رقبائها . وقوله: تعرضت معناه أن الثريا تستقبلك بانفها أول ماتطلع فأذا أرادت أن تسقط تعرضت كها ان الوشاح اذا طرح تلقاك بناحية والوشاح خرز يعمل من كل لون والمفصل الذي قد فصل بالزبرجد وأثناء الوشاح نواحيه ومنقطعه. والاثناء واحدها ثني ، وثني وثني. وواحد آلاء الله الموالي وألى.وواحد آناء اللبل اني واني وأني . وأنكر قوم اذا ما اثريا في السهاء تعرضت وقالوا: الثريا لاتعرض لها وقالوا عنى بالثر ياالجوزا. لانالثر بالاتعرض. و قد تفعل العرب مثل هذا كماقال زهير «كاحمر عاد» والمراداحمر تمود فجعل عادافىموضع تمود لضرورة الشعر ، وقال أبو عمرو: تأخذ الرباوسط السهاء كا تأخذ الوشاح وسط المرأة شبه اجتماع كوا كب الثريا ودنو بعضها من بعض بالوشاح المنظم بالودع المفصل بينه . ويقال: الها اذاطلعت طلعت على استقامة فاذا استقامت تعرضت (١)،

فِئْتُ وَقَدْ نَضَت لَنُوم ثَيابَهَا \* لَدَى السَّرْ إِلاَّ لَبْسَةَ المَّنْفُضِّل نَضَت الفت والواو في وقد نَضت واو الحالَ والمَّنَفضَل الذي يبقى فَى ثوب واحد لينام أو ليعمل عملا واسم الثياب الفضل ويقال للرجل والمرأة فضل أيضا والمفضل الازار الذي ينام فيه ، يخبر انه جاءها وقت خلوتها ونو ها لينال منها ما يريده

<sup>(</sup>۱) قالصاحب اللسان - تعرض التيء دخله فساد و تعرض الحب كذلك، قال لبيد. فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها

فقالت: يمين الله مَالك حيلة ﴿ وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الْعَوَا يَمْ تَنْجَلِي وَرِوى مَاأَن أَرَى عَنْك العَاية ، والعاية مصدر عمى قلبه يعمى عمى وعماية ، والغواية والغى واحد وتنجلى تنكشف وجليت الشى كشفته ويمين الله منصوب ، بمعنى حلفت بيمين الله ثم اسقط الحرف فتعدى الفعل ويروى بمين الله بالرفع ورفعه على الابتداء ، وخبره محذوف والتقدير بمين الله قسمى او على · وان فى قوله ماان أرى عنك الغواية توكيد للنفى ، ومعنى البيت انها خافت أن يظهر عليهما ويعلم بأمرهما فالمهنى حالك حيلة فى التحاص و بجوز أن يكون المعنى مالك حيلة في اقصدت لهوقال أبو حديب أى لا أقدر أن احتال فى دفعك عنى ه

خَرَجْتُ بِهَا أَمْشَى تَجُر وَرَاءَنَا ﴿ عَلَى آثَرَيْنَا ذَيلَ مُرْطَ مُرَحَّلُ الْدَىفَيَهُ وَيُوبَى عَلَى أثرينا ذيل مُرط والمرط ازار خز معلم والمرحَّل الذيفية صور الرحال من الوشى وقولها مشى في موضع النصب على الحـال ومعنى البيت انها لما قالت له ما الله حيلة هنا خرج بها الى الحناوة و معنى جرها أذيا لها تفعل ذلك لتعفى أثرهما نثلا يقتفى أثرهما فيعر ف موضعهما ه

فَلَمَّا أَجْزِنَا سَاحَةَ اَلَحِي وَانْتَحَى عِيهِ بِنَابَطَنُ خَبْتِذِي قَفَافَ عَقَنْقُلَ اجْزِنَا وَجِزِنَا بَعْنِي وَاحد، وقال الآصمعي أجزنًا قطعاً، وجزنا سريًا فيه وخلفناه والساحة والباحة والفجوة والقروة والنالة كلها فنا الدار ويقال :هي الرحبة كالعرصة وانتحى اعترض والحبت بطن من الآرض غامض ، ويروى بطن حفف والحقف ما أعوج من الرمل واثنى وجمعه احقاف، والقف ما ارتفع من الآرض وغلظ ، ولم يبلغ أن يكون جبلا.

و روى ذى ركام والركام ما يركب بعضه بعضا من الكثرة . والعقنقل المتعقدالداخل بعضه وبعض وعقنقل الضب بطنه المتعقدوهو كشيته وبيضه والكشية شحمة من أصلحلقه الى رفغه ، وجواب فلماأجزنا قوله ه هَصَرْتُ بِفُودَى رَاسِها فَتَمَا يَلْت ﴿ عَلَى هضيمَ الكَّشْحَرَ يا المُخَلْخَل وذكر بعضهم ان جواب لما قوله انتحىبنا ؛ والواو مقحمة وبجوزأن تكون الواو غير مقحمة ، ويكون الجواب محذوفا ويكون التقدير فلما أجزنا ساحة الحي امنا ، وعلى هذا الوجه يكون رواية البيت الذي بعده : اذا قلت هاتى نولىنى تمايلت على البيت ويروى مددت بغصنى دومةو دومة شحرة والعودان جانباالرأس، ومعنى هصرت جذبت و ثنيت والكشح مابين منقطع الأضلاع الى الورك والمخلخل موضع الخلخال . يصف دقة خصر ها وعبالة ساقيها . وهضم الكشح منصوب على الحال وكذلك ريا المخلخل. ومن روى اذا قلت هاتى نوليني فعنى التنويل التقبيل وهومن النوال العطية وتكون أذا ظرف تمايلت وهو الجواب، واذا تشــه حروف الشرط وشبهها بها الها ترد الماضي الى المستقبل الا ترى انك اذاقلت اذاقمت قمت فالمعنى اذا تقوم اقوم وأيضا فلانه لابد لها من جواب كحروف الشرط ولآنه لايليها الا فعل فان وليها اسم اضمرت معه فعلا كقول الشاعر:

اذا ابن الى موسى لالا بلغته مقام بفأس بين و صليك جازر (١)

<sup>(</sup>۱) هـذا اليت من قصيدة لذى الرمة يمدح بها بلال من أبي بردة من أبي مومى الاشعرى وكان أمير البصرة وقاضيها ومطلعها.

لمية اطلال بجزوى دواثر عنتها السواق بمدنا والمواطر الى أن عال خطاما لناقته .

أقول لها اذاشمر السيرواستوت بها البيد واستنت عليها الحرائر اذا ابن موسى الغ •

والتقديراذا بلغت ابن أبي موسى . وروى سيبويه اذا ابن أبي موسى بالرقع وزعم ابو العباس أن هذا غلط أن يرفع مابعد اذا بالابتداء ولكنه بجوز الرفع عنده على تقدير اذا بلغ ابن أبي موسى . والخليل وأصحابه يستقبحون أن بجازوا باذا وان كانت تشبه حروف المجازاة في بعض أحوالها فانها تخالفهن بان ما بعدها يقع موقتا لأنك اذا قلت آتيك اذا احمر البسر فهو وقت بعينه قابذا وقت بعينه قابذا قبح أن بجازى بها الافي الشعر قال الشاعر :

ترفع لى خندف (١) والله يرفع لى نارا اذا ماخبت نيرانهم تقد (٢) وهضيم عند الكوفين بمعنى مهضومة فلذلك كان بلا هاء وهو عد سيبويه على النسب وأراد بالكشح الكشحين كما تقول كحلت عينى تريد عينى وريا فعل من الرى والرى انتهاء شرب العطشان فه؛ عند ذلك يمتلى جوفه فقيل لكل عملى من شحم ولحم: ريان . ومعنى البيت انه اذاقال لها: فولينى تمايلت عليه بديها ملتزمة له ه

مُهُفَهُفَةٌ بِيضاء عُير مُفَاساضة ﴿ تَراثُبُهَا مَصَفُولَةٌ كَالسَّجَنجَلِ اللهِ فَهُفَة الحَفِيفة اللحم التي ليست برهلة ولا ضخمة البطن والمفاضة المسترخية البطن وكا نه من قولهم حديث مستفيض، والتراثب جمع مرية وهو موضع القلادة من الصدر والسجنجل المرآة وقيل سبيكة الفضة وهي

<sup>(</sup>۱) خندف بكسر الحاء والدال بنت الحاف بن قضاءة <sup>6</sup> وهي أمولد الياس بن مضر وهم مدركة وطا بخة وقمة بكسر القاف وتشديدالم المفتوحة، وافتخر بها لفرزدق لأنه تميمي ونسب تميم بنتهي اليها

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت الفرزدق وهومن شواهدسيبويه على أن إذاند تجرم في الشعر فعلين وهما هنا خدت وتقد

لفظة رومية ورواية أبي عبيدة مصقولة بالسجنجل، وقبل السجنجل الزعفران وقبل ما الذهب، ومهفهة مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوفا والكاف فى قوله كالسجنجل فى موضع رفع نعت لمصدر محذوف كأنه قال: مصقولة صقلا كصقل السجنجل وانما يصف المرأة بحداثة السن و يجمع السجنجل سجاجل ومن روى بالسجنجل فالجار والمجرور فى موضع النصب بقوله: مصقولة و يجوز أن يكون فى موضع نصب على أن يكون نعتاء

رَ يُ رَبُهُ وَتُبَدِّى عَن أُسِيل وَتَنَّفَى \* بِنَاظِرَةَ مِنْ وَحْشُ وَجْرَةً مُطْفَلَ

أى تعرض عنا وتبدى عن خد أسيل ليس بكز و تلقانا بناظرة يعنى عينها ـ ووجرة موضع وأراد بوحش وجرة الظباء . ويروى تصد و تبدى عن شتيت أى عن ثغر شتيت والشتيت المتفرق ؛ ومطمل دات طفل قال الفراء : لم يقل مطفلة لأن هذا لا يكون الا للنساء فصار عنده مثل حائض وهو على مذهب سيبويه على النسب كأنه قال : ذات أطفال والدليل على صحة قوله أنه يقال مطفلة اذا اردت أن تاتى به على قو لك اطفلت فهى مطهلة ولو كان ما يقع للمؤنث لا يشترك فيه المذكر لا يحتاج الى الهاء فيه ماجاز مطفلة قال الله عز وجل (تذمل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله بناظرة أى بعين ناظرة قال ابن كيسان : وتتقى بناظرة مطفل كأنه قال : بناظرة مطفل من وحش وجرة ثم غلط فجاء بالتنوين كها قال الآخر :

رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات تقديره رحم الله أعظم طلحة فغلط فنون ثم أعرب طلحة باعراب أعظم، والاجوداذا فرق بين المضاف والمضاف اليه از لاينون كقوله: آن أصوات من ايغالهن بنا او اخر الميس انقاض الفر اربح (١) كأنه قال كان أصوات أو اخر الميس وقى بيت امرى القيس تقدير أحسن من هذا وهو أن يكون التقدير بناظرة من وحش وجرة ناظرة مطفل و يحذف ناظرة ويقيم المعلا مقامه: وكذلك قوله طلحة الطلحات كأنه قال: أعظم طلحة الطلحات ثم حذف اعظما وأقام طلحة مقامها المومنى البيت أنها تعرض عنا استحياه و تبسم فيد ولنا ثفرها و تتقى أى تلقانا بعد الاعراض عنا بملاحظها كما تلاحظ الطبية طفلها وذلك أحسن من غبرالمرأة المناهة

وَجِيدَ لَجِيدَ الرَّثُمِ لَيسَ بِفَاحِشِ \* إِذَا هِيَ نَصَّتُهُ وَلَا بَمُعُطَّلُ الْجَيدَ العِنقِ وَالرَّثِمِ الظَّي الْأَبِيضِ الْخَالْصَ البياضِ. شبه عنقها بعنق الظبية، ونصته رفعته، والمعطل الذي لاحلى عليه ومثله العطل. وقوله: ليس بفاحش أي ليس بكريه المنظر. وإذا ظرف لقوله ليس بفاحش،

وَفَرْع يَزِينَ المَانَ أَسُودَ فَاحِم \* أَثِيث كَقَنُو النَّخْلَةِ المُتَعَثَّكُلِ الفرع الشعر التام والمتن والمتنة ماعن يمين الصلب وشهاله من العصب واللحم، والفاحم الشديد السواد. واثيث كثير أصل النبات والقنو والقنو والقنا العذق وهو الشمراخ، والمتعشكل الذي قد دخل بعضه في بعض

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لذى الرمة وهو من شواهد سيبويه على العصل بين المتضايفين بالظرف لفرورة الشعر ، والايفال الابعاد وقيل سرعة الدخول ق الشيء والضمير عائد الابل في بيت قبله والاواخر جم آخرة وهي العود الذى ف آخر الرحل يستند اليه الراكب و الميس شجر يتخذ منه الرحال والاقتاب والا مقاض صدر القضت الدجاجة اذا صوتت والفرار يج جم فروجة وهي صفار الدجاج

الغدائر الذوائب واحدتها غديرة ومستشررات (۱) مرفوعات وأصل الشزرالفتل على غير جهة لكثرتها ، وقوله الى العلى الى ما فرقها : والعقاص جمع عقيصة وهو ما جمع من الشعر ففتل تحت النوائب ، وهى مشطة معروفة يرسلون فيها بعض الشعر و يثون بعضه فالذى فتل بعضه على بعض هو المثنى والمرسل المسرح غير مفتول فذلك قرله : في مثنى ومرسل ورواية ابن الأعرابي مستشزرات بكسر الزاى اى مرتفعات . ويروى يضل العقاص باليا على أن العقاص واحد . قال ابن كيسان هو المدرى فكان يسترمى الشعر لكثرته ، ويروى تضل المدارى أى من كثافة شعرها والمدرى مثل الشوكة يصلح بها شعر المرأة ه

و كُشح لطيف فألجديل مُخصَّر ع وَسَاق كَانْبُوبِ السَّقَى المَذَلَّلِ السَّمَى الْحَسِرِ اللَّطيفَ أرادبه الصغير الحسن. والعرب أذا وصفت الشيء بالحسن جعلته لطيفا . والجديل زمام يتخذ منه السيور فيجي حسنا لينا يتثني و هنو مشتق من الجدل و هو شدة الخلق و منه الاجدل الصقر ومنه المجادلة ، والا نبوب البردي (٧) والسقى النخل المسقى كأنه قال كانبوب النخل السقى ، والمذلل فيه أقوال أحدها انه الذي قد سقى و ذلل بالماء حتى يطاوع كل من مد اليه يده و قبل المذلل الذي يفيئه أدنى الرياح لنعمته وقبل : يقال : نخل مذلل اذا امتدت اقناؤه فا - توت ، شبه ساقها ببردى قد

<sup>(</sup>۱) ضريو اهذه الكامة مثلا الالفاط غير الفصيحة لما فيها من تما فر الحرف (۲) قال ابن الانبارى البردى الذي ينبت وسط النخل و هو نبت يعمل منه الحصر

تبت تحت نخل فالنخل يظله من الشمسروذلك أحسن مايكون منه .وقيل: المعنى المذلل له الما. . وقيل المذلل الما. الذى قد خاضه الناس ه

و يضحى فتيت المسك فوق فراشها \* نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل فتيت المسك ما نفت منه ، أى تحات عن جلدها فى فراشها ، وقيل كأن فراشها فيه المسك من طيب جسدها لاأن أحدا فتت لهامنه مسكاوا حتج بقوله : وجدت بها طيبا وان لم تطيب وقوله يضحى أى يدخل فى الضحى، كما يقال أظلم اذا دخل فى الظلام ولا يحتاج فى همذا الى خبر . ونؤوم الصحى منصوب على اعنى وفيه معنى المدح ولا يجوز أن يكون منصوبا على الحال الاترى انك اذا قلت جاه فى غلام هند مسرعة لم يجز أن تنصب مسرعة على الحال من هند إلا على حيلة بعيدة والعلة فى هذا أن الفعل لم يعمل فى الثانى شيئا و الحيلة النى يجوز عليها أن معنى قولك جاه فى غلام هند في معنى تحده فنصبه به وقدروى نؤوم (١) الضحى على معنى هى نؤوم الضحى في معنى هى نؤوم الضحى و يجوز نؤوم الضحى على معنى هى نؤوم الضحى و يجوز نؤوم الضحى مؤدة أنيث

ضحى ضحى ، والقياس ضحية الاامه لوقيل ضحية لأشبه تصغير ضحوة والضحى قبل الضحاء ، ومعنى عن تفضل بعد تفضل وقال أبو عبيدة لم تنطق عن تفضل أى لم تنطق فتعمل و تطوف ولكنها تتفضل و لا تنطق وقبل التعضل التوشح وهو لبسها ادنى ثيابها والا تتطاق الاتزار للعمل،

صيغه ، وليست الألف فيها بألف تأنيث وانماهي بمنزلة موسى الحديد، وتصغير

وَتَعْطُو بِرَخْصَ غَير شَنْ كَأَنَّهُ \* أَسَارِ بِعُ ظَبِي أَوْمَسَاوِ يَكْإِسَحَلَ تعطُو تنـاًول رخَص أَى بَبِنان رخصَ غير شَنَّ أَى غير كَزَغَلِظَ .

<sup>(</sup>۱) جا نؤوم خاليان علامة التأنيث لان ضولا الصوغ بمعنى الفاعل يستوى في الوصف به المدكر والوست نعور جل طلوم وامر أة ظلوم ومنه قوله تعالى (توبة نصوحا)

وظى اسم كثيب والأساريع جمع أسروع ويسروع وهى دواب تكون فى الرمل ، وقيل فى الحشيش ظهورها ملس ، والاسحل شجر له أغصان ناعمة ،شبه أناملها باساريع اومساويك للينها ه

تضى الظلام بالعشاء كأنها \* منسارة عمى راهب منبتل المتبتل منبتل المتبتل مناه المنفول المتبتل صفة الراهب وهو المنفرد وقبل: انه المنقطع عن الناس المشغول بعبادة الله وقوله بالعشاء معناه في العشاء وقوله كانها منارة اى كأنها سراج منارة ، وقبل هو على غير حذف ، والمعنى ان منارة الراهب تشرق بالليل اذا أوقد فيها قنديله ، والمنارة مفعلة من النور وخص الراهب

بالنين الرا وقد فيها قدايله ، والمنازة مفعله من النور وحص الراهب لأنه لايطفى. سراجه ، وتمسى راهب امسا. راهب ، ومعنى البيت أنها

وضيئة الوجه اذا ابتسمت بالدل رأيت لثناياها بريقا وضورا ،واذا برزت في الظلام استنار وجهها وظهرجمالها حتى يغلب ظلمة الليل ه

إلى مثلها يرنو الحكيم صبابة الذا مااسبكرت بين درع وَمجول يرنو أى يديم النظر والصبابة رقة الشوق وهو مصدر فى موضع الحال و يجوز أن يكون مفعو لا من أجله و اسبكرت امتدت والمراد تمام شأنها و الدرع قميص المرأة الكبيرة و المجول المسفيرة اى أنها بين من يلبس الدرع و بين من يلبس الجول أى ليست بصفيرة و لا بكبيرة هي بيهما ، فان قيل: كيف قال بين درع و بجول و ايما هي تحتهما ؟ فالجواب عن هذا أن يقال: ان المجول الوشاح فهو يصبب بعض مدنها و الدرع أيضا يصيب بعض بدنها فكانها بينهما و الوجه الجيد هو الاول ه

كَبُكُرِ الْمُقَانَاةِ البَيَاضَ بَصُفْرَة \* غَذَاهَا مَيرُ المَا عَيرَ المُحُلَلَ الْمُعَلَّلُ الْمُعَانَاةِ الْمُخَاطَةِ الْمُعَانِينَ خَلْقَ فَلَانَ الْبَكْرِ هَنَا أُولَ بِضِ النَّعَامَةِ وَالمَقَانَاةِ الْمُخَاطَةِ مِقَالَ مَا يَقَانِينَ خَلْقَ فَلَانَ الْبَكْرِ هَنَا أُولَ بِضِ النَّعَامَةِ وَالمَقَانَاةِ الْجَاطَةِ مِقَالَ مَا يَقَانِينَ خَلْقَ فَلَانَ الْبَكْرِ هَنَا أُولَ بِضِ النَّعَامَةِ وَالمُقَانَاةِ الْخَاطَةِ الْمُحَالَدِي

أى ما يشاط خلقى: وغير محلل لم يحلل عليه فيكدر. والنميرمن الماءالذي ينجع في الشاربة وأن لم يكن عذبا ، ومن روى غير محلل بكسر اللام أراد أنه قليل ينقطع سريعا وغير منصوب على الحال. وقوله كبكر المقاناة التقدير كبكر البيض المقاناة وأدخل الهاء لتأنيث الجماء تكانه قال كبكر جماعة اليض ونصب البياض علىأنه خبر مالم يسم فاعله واسم مالم يسم فاعله مضمر والمعنى كبكر البيض الذي قوني هو البياض كما تقول مررت بالمعطى الدرهم ، ومن روى البياض بالجر شبهه بالحسن الوجه وفيه بعد لانه مشه بما ليس من بابه ، وقد أجازوا بالمعطى الدرهم على هذا . وقال ابن كيسان ويروى كبكر المقاماة البياض وزعم أن التقدر كبكر المقاناة بياضه وجعل الألف واللاممقام الها. ومثله قوله عز وجل وفان الجنة هي الماوي» أى هي مأواه وهذا كائنه مقيس على قول الكوفيين لانهم بجيزون مررت بالرجل الحسن الوجه أى الحسن وجهه يقيمون الآلف واللام مقام الها. وقال الزجاج : هذا خطأ لانكلو قلت : مررت بالرجل الحسن الوجه لم يعد على الرجل من نعته شيء : وأما قولهم: ان الالف و اللام بمنزلة الها. فخطأ لانه لو كان هذا مكذا لجاز زيد الاب منطلق تريدا بوه منطلق . واماقوله (فانالجنة هي المأوى) فالمعنى والله أعلم هي المأوى له ثم حذف ذلك لعلم السامع ه

ومعنى البيت أنه يصف أن بياضها يخالطه صفرة وليست بخالصة البياض فجمع فى البيت معنيين أحدهما انها ليست خالصة البياض والآخر أنها حسنة الغذاء وقيل انه يريد بالبكر هنا الدرة التى تثقب وهمكذا لون الدرة ويصف أن همذه الدرة بين الماء المالح والعذب فهى احسن ما يكون فاماعلى القول الأول فان غذاءها يكون راجعا الى المرأة أى

نشأن بارض مريثة ۽

تَسَلَّتْ عَمَاياتُ الرَّجالُ عن الصَّبا ﴿ وَلَيْسَ فَوَّادَى عَنْ هُوَاهُ بَمُنْسَلَ و يروى عن هواكر عن صباه . والصبا أن يفعل فعل الصبيان بقال: صباً الى اللهو يصبو صباءا وصوا . والعمايات جمع عماية وهي الجهالة ومنسل منفعل من السلو ؛ وعن الاولى تتعلق بتسلت والثانية بمنسل ه أَلاَ رُبَّ خَصِم فيكُ الَّوى رَدَدته \* نَصَيح عَلى تَعْذَاله غير مُوتلَ الخصم يكون واحدا وجمعا ومؤنثا ومذكرا والألوىالشديدالخصومة كانه يلتوى على خصمه والتعذال والعذل والعذل واحدو ، و تل أى مقصر (١) ومعنى رددته أى لمأقبل من نصحه ومعنى غير مؤتل أى غير تارك نصحى بجهده وَلَيْلَ لَمُوجِ البَّحْرِ مَرْخَ سَدُولُهُ \* عَلَى النَّوْاعِ الْهَمُومِ لَيُبْتَلَى كو جالبحر \_يعنى فى كثافة ظلمته .. وسدو لهستور مو احده سدل و سدل ثويه اذا ارخاه ولم يضمه . وقوله بانواع الهموم أى بضروب الهموم ليبتلي أى لينظر ماعنده من الصبر والجزع ويبتلي بمعنى يختبر ، ومعنى البيت انه يخبر أن الليل قد طال عليه . وسدوله ينتصب بمرخ . وعلى يتملق بمرخ . وكذلك الباه في مانواع الهموم ه

فَقُلْتُ لَهُ لَمَا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ ﴿ وَأَرْدَفَ اعْجَازاً وَنَا مَ بِكَا لَكُلِ اللَّهِ وَالْرَدَفَ اعْجَازاً وَنَا مَ بِكَا لَكُلَّ كُلُّ وَلَا مُعَلَّى بَعُوزه ، ومعناه لما تمد بوسطه ، وقوله وأردف

<sup>(</sup>۱) قال صاحب اللمان ; وائتلى قصر وأبطأ · ومنه قول الجعدى . وأشمط عريان يشد كنافه يلام على جهد القتال ومائتلى

اعجازاً قال الاصمعى: معناه حين رجوت ان يكون قد مضى أردف اعجازاً أى رجع ، و ناء بكلكل أى تهيأ لينهض والكلكل الصدر . وقال بعضهم: معنى البيت ناء بكلكله و على بصلبه وأردف اعجازاً فقدم واخر ه

أَلَا أَيَّهَا اللَّيلُ الطّويلُ أَلَا انجلى \* بصُبْح وَمَاالاصْبَاحُ مِنْكَ بَامَثُلُ الْكَانِجُلِي \* بصُبْح وَمَاالاصْبَاحُ مِنْكَ بَامَثُلُ الْكَانِجُلِي فَي مُوضَع السّكونوشبهوا اثبات اليّاء فيه بأثبات الالف فقوله تعالى: ( سنقر ثك فلا تنسى ) و باثبات الآلف أيضا في قوله:

اذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت با ل فاطمة الظنونا (١) وباثبات الياء في قوله:

أَلَمْ يَأْتِيكُ وَالْانِسِـاءُ تَنْمَى بَمَا لَاقْتَ لَبُونَ بَنَى زَيَادَ (٢) و باثبات الواو في قوله :

هجوت زبان ثم جئت معتذراً من هجوز بان المهجوو المتدع (٣) ومعنى البيت أنا معذب فالليل والنهار على سواء والانجلاء الانكشاف ويروى وما الاصاح منك بأمثل والتقدير وما الاصباح بأمثل منك منوى بها التأخير لانها في غير موضعها لان حق من أن تقع بعد افعل و المعنى اذا جاء الصبح فانى أيضا مغموم. وقيل: معنى فيك بأمثل ان جاء في الصبح فانى أيضا مغموم. وقيل: معنى فيك بأمثل ان جاء في الصبح قد يجىء والليل مظلم بعد ، وفي تتعلق بأمثل ها مثل الن الصبح قد يجىء والليل مظلم بعد ، وفي تتعلق بأمثل ها

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لحزيمة بن مالك بنتهد ويسى فاطمة بنت يذكر بن عنزة احد القارضين و (۲) اورده سيبويه في كما به شاهداً على اثبات الياء في حال الجزم ضرورة و الاعلم :وهي لغة ضعيفة استعملها عندالضرورة و

<sup>(</sup>٣) زبان اسم رجل و هو مشتق من الربب بمهنى طول الشعر وكثرته

فيالك من ليسل كائن أنجومُه به بكل مُفارالفتل شُدّت بيذبل معناه كان نجومه شدت بيذبل وهو جبل (١) والمغار المحمم الفتل وقوله معناه كان نجومه شدت بيذبل وهو جبل (١) والمغار المحمم الفتل وقوله يالك من ليل فيه معنى التعجب (٢) كما يقول: يالك من فارس كان المُرَّد عن مُصامَها به بأَمراس كتّان إلى صُم جندل ويروى كان نجوما علقت في مصامها و والامراس الحبال والجندل الحجارة، وفيه تفسير ان اما احدهما فانه يصف طول الليل يقول: كائن النجوم مشدودة بحبال الى حجارة فليست تمضى، ومصامها موضع وقو فها وفى والباء والى منعلقة بقوله علقت ه

والتفسير الثانى على رواية من يروى هذا البيت مؤخرا عند صفته الفرس في بياضه بنجوم علقت في مقام الفرس بحبال كتان الى صم جندل وشبه حوافره بالحجارة ، والثريا تصغير ثروى مقصورة ، وروى بعض الرواة هاهنا أربعة أبيات وذكر انها من هذه القصيدة وخالفه فيها سائر الرواة وزعموا انها لتأبط شرا (٣) وهى: وقربة أقوام جَعَلْتُ عَصَامَهَا \* عَلَى كَاهل منى ذَلُول مُ رَحَّل (٤) عصام القربة الحبل الذي تحمل به و يضعة الرجل على عاتقة وعلى صدره ، والكاهل موصل العنق والظهر ، يصف نفسه بأنه يخدم أصحابه و

<sup>(</sup>۱) يذبل اسم جل و بلاد يجد. وهو عنوع من الصرف العلمة ووزن الفعل و انهاجر معنا لاجل الروى (۲) التعجب متسفا دمن اللام، فقد عده ابن هشام وغيره و مما نيها و استشهد و اله بهذا البيت (۳) هو ثابت أبوز هيربن جابر من سفيان و ينتهى نسبه الى تيس عيلان و وأشهر ماقيل و وحه تلقيبه بتأبط شراً أنه تأبط سيفا و خرج فقيل لامه أين هو؟ فقالت لاأدرى هو تأبط شراً وخرج (٤) اسم مفعول من رحلته ترحيلاا ذا اظعنته من مكانه وأرسلته

وَوَاد كَجُوفِ الْعَيْرِ قَفْرِ قَطْمَتُهُ \* بِهِ الذُّنُّبِ يَعْوِى كَالْخَلْعِ الْمُعَيِّلِ

فيه قولان: أحدهما ان جوف العير لاينتفع منه بشيء يعنى العير الوحشي. ، والقول الآخر أن العيرهنا رجل من العالقة (١) كان له بنو سوواد خصيب وكان حسن الطريقة فسافر بنوه في بعض أسفارهم فاصابتهم صاعقة فاحرقتهم فكفر مالله وقال: لاأعد رباً أحرق بني وأخد في عبادة الاصنام فسلط الله على واديه ناراً والوادى بلغة اهل اليمن يقال له الجوف فاحر فته فا بقى منه شيء وهو يضرب به المثل في كل ما لا بقية فيه ه

و الخليع المقامر ، ويقال هو الذي قد خلع عذار معلا يبالى ماار تكب . و المعيل الكثير العيال و الكاف مصوبة بعوى •

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا عَوى إِنَّ شَأْنَنَا ﴿ قَلِيلُ الغَنَى انْ كُنتَ لَمَّا تَمُوَّلَ

أى ان كنت لم تصب من الغنى ما يكفيك · و قوله ان: شأننا قليل الغنى أى انا لا اغنى عنك و أنت لا تغنى عنى شيئا. اى أنا أطلب و أنت تطلب فكلانا لاغنى له، و من رواه طويل الغنى أرادهمتى تطول في طلب الغنى الكنا أذا ما ما الله شيئًا أَفَاتَهُ \* وَمَنْ يَحْتَرَثُ حَرْثَى وَحَرْثَكَ يَهْزُلُ

اى اذا نلت شيئا أفته وكذلك أنت اذا أصبت شيئا افته. ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل أى من طلب منى وهلك شيئا لم يدرك مراده، وقال قوم: معنى البيت من كانت صناعته وطلبته مثل طلبتى وطلبتك في هذا الموضع مات هزالا لانهما كان بواد لانبات فيه ولاصيد. فهذه الأبيات الاربعة من الروايات فيها ه

<sup>(</sup>١) اسمه حمار بن مويلم كما في القاموس

وَقَدْ أَغْتَدى وَالطيرُ فَي وَكَنَاتِها \* بِمُنجَرِد قَيْد الآ وَابد هَيْكُل

ويروى وكراتها أى في مواضعها التى تبيت فيها ، والوكنات في الجبال كالتماريد في السهل الواحدة وكنة وهي الوقنات أيضا وقد وكن الطائر يكن ووقن يقزووكر يكر ومن روى في وكراتها فهوجمع الجمع يقال: وكر ووكر جمع ووكرات جمع الجمع ، واغتدى افتعل من الغدو، والو اوفي والطير واو الحال يقول: قد اغتدى في هذه الحال بفرس منجرد أى قصير الشعرة قيد الاوابد وألا وابد الوحوش وكذلك أو ابد الشعر، وتقدير قيد الاوابد في عندة الفرس من سرعته يلحق الاوابد في مين المناه الفرس من مرعته يلحق الاوابد في في المناه الفرس من المرعته يلحق الاوابد في مين المناه المناه المناه القيد ، والهيكل الصنحم ه

مَكَّرَّ مَفَرٌّ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مَعَّا \* كَجْلُهُودصَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

مكر يصلح للكر مفريصلح للفر ، ومقبل حسن الاقبال ومدبر حسن الادبار ، وقوله: معا أى عنده هذا وعنده هذا كها يقال فلان فارس واجل أى قد جمع ها تين. وحطه السيل حدره ، ومعنى البيت انه يصف أن هذا الفرس في سرعته بمنزلة هذه الصخرة التى قد حطها السيل في سرعة انحدارها ، وان هذا الفرس حسن الاقبال والادبار ، ومعا منصوب على الحال، ومن فوق ه

كُمّيت يَزَلُّ اللَّبدَ عَن حَالَ مَتْنه ﴿ كُمَا زَلَّتَ الصَّفُواهُ بِالمُتَنَزِّلُ وَسِطَةً شَبه ملاسة ظَهرَ الفرسر لا كتناز اللحم عليه عوامتلائه بالصفاة الملساء ، والصفاة والصفواه ، الصخرة الملساء التي لاينبت فيها شيء ، ويقال: صفوان وجمعه صفوان وجمع صفاة صفاً ؛ وقد

يكون الصفوا. جمع صفاة كها قالوا: طرفة وطرفا. والمتـنزل الطائرالذى يتنزل على الصخرة ، وقيل المتنزل السيل لآنه يتنزل الاشــــيا. وقيل هو المطر ، والحاذ والحال موضع اللبد ،

على الذَّبلُ جَيَّاش كَانَّ اهْتَزَامَهُ \* اذاَجاشَفيه حَمْيهُ عَلَى مرْجَل (١)

الذبل الضمور، ويروى على الضمر. والجياش الذي يجيش في عدوه كما تجيش القدر في غليانها و واهتزامه صوته وحميه غليه ويروى على العقب جياش و العقب جرى يجىء بعد جرى وفيل : معناه اذا حركته بعقبك جاش وكفى ذاك من السوط وعلى العقب في موضع الحال ه ومعنى البيت أن هذا الفرس آخر عدوه على هذه الحال فكيف أوله

مُسَّح أَذَاما السَّابَحَات على الو نَى \* أَثَرُنَ الغُبارَ بالكَديد المُركَّلَ مستح معناه يصب الجرى صبا . والسابحات اللواتى عدوهن سباحة والسباحة في الجرى ان تدحو بايديها دحوا أى تبسطها ؛ والوني الفتور قال الفراه : و بمد و يقصر بموالكديد الموضع الغليظو قيل ما كدمن الآرض بالوطء والمركل الذي يركل بالارجل ه

ومعنى البيت ان الحيل السريعة اذا فترت فاثارت الغبار بارجلها من التعب جرى هذا الفرس جريا سهلا كما يسح السحاب المطر، وعلى تتعلق باثرن وكذلك الباء في قوله بالسكديد ويروى بالسكديد السمول وهي الأرض الصلبة ه

<sup>(</sup>١) المرجل القدر من الحجارة والنحاس مدكر ، وقبل هو قدر النحاس خاصة ، وقبل هو كل ماطبخ فيه من قدر وغيرها ، لسان العرب

يَرْلُ الغُلَامُ الحَقُّ عَن صَهُوَاته \* وَيُلُوى بَأْثُوابِ العَنيفِ الْمُثَقَّلَ

ويروى يزل الغلام الحف ، وروى الأصمعى يطير الغلام ، والحف الحقيف بكسر الحاء، وقال أبو عبيدة : سمعت الحف بفتح الحاء . والصهوة موضع اللبدوصهوة كل شيء الحلاه وجمعها بماحو لها (١) ويلوى بأثو اب العنيف أي يرمى بثيابه يذهبها ويبعدها . والعنيف الذي ليس برفيق . والمثقل الثقيل . وقال بعصهم : اذا كان راكب الفرس خفيفا رمى به واذا كان ثقيلا رمى بثيابه والجيد ان المعنى باثو اب العنيف نفسه لانه غير حاذق بركوبه ، وقيل معنى هذا البيت ان هذا الفرس اذا ركبه العنيف لم يتمالك أن يصلح ثيابه واذا ركبه الغلام الحف زل عنه ولم يطقه لسرعته و نشاطه أن يصلح له من يداريه يه

دَرِيرِ كَخُـذْرُوفِ الوليد أَمَرَهُ \* تَسَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطُ مُوصَّلِ (٢)

درير مستدر فى العدو يصف سرعة جريه . والخذروف الخرارة التى يلعب بها الصبان تسمع لها صوتا ، وأمره احكم فتله وتنامع كفيه يريد متابعتهما بالتخرير ، ويروى أمره تقلب كفيه أى تقلبهما الخرارة، ومعنى البيت أن هدا الفرس سرعته كسرعة الحذروف وخفته كحفته

له أَيْـ طَلاَظَبِّي وَسَاقًا نَعـامَـة \* وإرْخَاءُسرحان وتـقريبُتَّفُلِّ

<sup>(</sup>۱) نظیر هذا قول الاسود بن یعفر. ولقد أروح علی التجار مرجلا مدلا بمالی لینا أجیادی فقد أراد الجید وماحوله

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الآنباري معناه لعب به حتى خف و اخلق وملس فتقطم خيطه فوصل فهوأسرم لدورانه

و يروى له آطلاظبى وهما كشحاه وهو مابين آخر الضاوع الى الورك يقال أطل وآطل وأيطل وأياطل وانما شبهه بايطل الظبى لانه طاووليس يمنفخ، وقال بساقانعامة والنعامة قصيرة الساقين صلبتهما وهى غليظة ظبياء ليست برهلة . ويستحب من الفرس قصر الساق لانه أشدلرميها بوظيفها ويستحب منه مع قصر الساق طول وظيف الرجل وطول الذراع لانه أشد لدحوه أى لرميه بها ، والارخا، جرى ليس بالشديد وفرس مرخاه وهى مراخى الخيل . وليس دابة أحسن ارخاه من الذنب ، والسرحان علائب والتقريب أن يرفع يديه معا ويضعهما معا ، والتنفل ولد الثعلب وهو أحسن الدواب تقريبا ويقال تنفل وتنفل (١) فاذا سميت رجلا بتنفل أو تنفل لم تعرفه فى المعرفة لانه على مثال تفعل وتفعل ولو سمت بتنفل انصرف فى المعرفة والنكرة لانه ليسعلى وزن الفعل ويقال طفرس هو يعدو الثعلبة اذا كان جيدالتقريب،

· صَليع اذا استدبرته سدّفرجه \* بضاف فويق الارض ليس بأعزل

يقال فرس ضليع و بعير ضايع اذا كانا قويبن منتفحى الجنبين وهى الصلاعة و يروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : اذا اشتريت بعيرافاشتره عنايعا فان أخطأك مخبره لم يخطئك منظره ، وفرجه ما بين رجليه ، وقوله بضاف أى بدنب ضاف وهو السابغ و يكره من الفرس أن يكون أعزل أى ذنبه الى جانب وأن يكون قصير الذنبوأن يكون طويلا يطأعليه (٢)

<sup>«</sup>١» أوردله صاحب القاموس سبع لعات وهي الثلاثة المدكورة في الشرح انظره

 <sup>(</sup>۲) وصف الذنب بالطول على هذا لوجه أحسن من قول البحترى
 ذنب كما سحب الرداه يذب عن عرف وعرف كالقناع المسبل

ويستحب أن يكون سابغا قصير العسيب، واذا ظرف والعامل فيه سد غرجه وهو الجواب ه

كَأَنَّ سَرَاتُهُ لَدَى الْبَيْتِ قَائمًا ﴿ مَدَاكُ عَرُوسِ اوَّصَلاَيةَ حَنظل

سراته ظهره وانما أراد ملاسة ظهره واستواءه والمداك الحجرالذي يسحق به والمدوك الحجر الذي يسحق عليه ومداك من داكه يدوكه دو كاذاطحه ويقال صلاءة وصلاية كما يقال عظاءة وعظاية فن قال عظاءة بناه على عظاء ثم جاء بالها ومن قال عظاية بناه على الهاء من اول وهلة وصلاية مشبهة بهذاه

و معناه أنه يصف هـذا الفرس ويقول اذا كان قائما عند البيت غير مسرج رأيت ظهره أملس فكأنه مداك عروس فى صفائها وأملاسها، وانما قصد الى مداك العروس دون غيره لأنه قريب العهد بالطيب ، وصلاءة الحنظل لأن حب الحنظل يخرج دهنه فيبرق على الصلاءة ...

وروى الاصمعى أو صراية حنظل وروى كا نعلى الكتفين منه اذا انتحى ، والصراية الحنظلة التى قد اصفرت لانها قبل أن تصفر مغبرة فاذا أصفرت صارت تبرق كا نها قد صقلت ، وروى أبو عبيدة أو صراية حظل بكسر الصاد ، وقال شبه عرقه بمداك العروس أو بصراية حنظل وهو الماء الذى ينقع فيه حب الحنظل لتذهب مرارته وهو أصفر مثل لون الحلبة يقال صرى يصرى صريا وصراية ه

كَأَنَّ دِمَاءَ الهَادِيَاتِ بِنحره ﴿ عُصَارَةُ حِنَّاء بِشَيْبِ مُرَجَّلِ الْمَادِيَاتِ المُتَقَدِمَاتِ مِن كل شيء ويريد بعصارة حناء ما بقي من الآثر

والمرجل المسرحه

ومعنى البيت أن هذا الفرس يلحق أول الوحش فأذا لحق أولها علم أنه قد أحرز آخرها وأذا لحقها طعنها فتصيب دماؤها نحره ه

فعنَّ لنا سُرْبٌ كَانَّ نَعاجَهُ ، عَذَارَى دَو ار في مُلا مُذَيِّلَ

عن اعترض والسرب القطيع من البقر ودوار (١)صنم يدورون حوله والملاء الملاحف واحدتها ملاءة ومذيل سابغ وقيل له هدب وقيل ان معناه ان له ذيلا اسود وهذا أشبه بالمعنى لانه يصف بقر الوحشوهى بيض الظهور سود القوائم \*

ومعنى البيت انه يصف انهــــذا القطبع من البقر يلوذ بعضه ببعض وتدوركما تدور العذارى حول دوار ، وهو نسك كانوا في الجاهلية مدورون حوله ،

فأُدْبِرِنَ كَالْجُزَعِ المُفَصَّلِ بينه \* بجيد مُعمٍّ فى العشيرة مُخُول ٢)

الكاف فى قوله كالجزع فى موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف و الجزع بالفتح الحرز وأبو عبدة يقوله بالكسر وهو الحرز الذى فيه سواد وبياض ، و بجيد اى فى جيد وهوالعنق ، ومعنى معم مخول أى له اعمام واخوال وهم فى عشيرة واحدة كائه قال كريم الأبوين واذا كان

<sup>(</sup>١) ميه اربع لمات فتح الدال وضمها مه تشديد الواو وتخفيفها

<sup>(</sup>۲) قالصاحب القاموس ف خول و رجل معم خول كمحسن و مكرم و مخال و معم بضمها كريم الاعمام والاخوال لا يستعمل الامم معم وقال في عم ومعم بضم الميم وكسرها كثير الاعمام أو كريمهم، فعبار ته الاولى تهيء بأن الميم مضمومة لاغير والعين يجوز فيها الفتح والمكسر عو عبارته الثانية صريحة في جواز ضم الميم وكسرها و في لاسان العرب قال

كذلك كان خرزه أصفى وأحسن. يصف ان هـذه البقر من الوحش تفرقت كالجزع، أى كأنها قلادة فيها خرز.قد فصل بينه بالخرز، وجعلت القلادة فى عنق صى كريم الاعمام والاخرال ،

فالحقه بالهاديات ودونه \* جواحرها فى صرة لم تزيل الهاديات أوائل الوحش. وجواحرها متخلفاتها يقال جحراذا تخلف، والهاء فى قوله فالحقه يحتمل أن تكون للفرس، أى الحق الفلام الفرس، ويحتمل أن تكون للفرس، أى الحق الفلام أى الحق الفرس الفلام والصرة قبل الشدة، وقبل الصيحة وقبل الغبار، ويقول لما لحق هذا الفرس أو اثل الوحش بقيت أو اخرها لم تنفرق فهى خالصة له ولم تزيل أى لم تنفرق \*

فعادی عداء بین ثور و نعجة دراکا و لم ینضح (۱) بما فیفسل عادی معناه و الی بین اثنین فی طلّق و لم یعرق أی أدر ك صیده قبل أن یعرق و قبل و قوله فیفسل ای لم یعرق فیصیر كانه قد غسل (۲) با لما و الفاء للعطف و لیس بجو اب أی لم ینضح و لم یغسل و قوله درا كا بمعنی مدار كه و هو مصدر فی موضع الحال و قال بندار : و لم یرد ثور ا و نعجة فقط و انما أراد التكثیر و الدلیل علی هذا قوله درا كا و لو أراد ثور ا و نعجة فقط كاستغنی و الدلیل علی هذا قوله درا كا و لو أراد ثور ا و نعجة فقط كاستغنی

الميث و يقال مه مم بكسر الميم قال الازهرى ولم أسمه لغير الميث؛ ولكن يقال معهم أذا كان يهم الناس مبره و فضله و يامهم أى يصلح أمر هم يجمعهم (١) فضح يكون بمعنى رش و با به ضرب و بكون بمعنى رشح و با به قطع و هو المراده نا

<sup>(</sup>٧) يحتمل أن يراد بالنسل المنفى غسل المرق فيكون تأكيداً المى العرق وهو الوجه الذى دمب اليه الثارح و يحتمل أن يراد به الفسل بالماء القراح والمنى لم يصبه و سنح العرق وأثره حتى يحتاج الفسل بالماء وهذا من المبالمة المقبولة لانه بمكن عقلاو عادة و يسمى في فن البديم بالتبليغ

بقوله فعادي ه

فَظَّلَّ طُهَاهُ اللَّحْمِمن بين مُنْضِعٍ \* صَفيفَ شُوا او قَديرِ مُعَجَّلِ (١)

الطهاة الطاخون واحدهم طاه والصفيف الذي قد صفف مرفقا على الجمر (۲) والقدير ماط خ في قدر. وأما خفض قدير فاجود ماقيل فيه وأجاز مثله سيبويه أنه كان بجوز أن يقول من بين منضج صفيف شواء فحل قديرا على صفيف لو كان بجرورا ، وشرح هذا أنك اذا عطفت اسما على اسم وكان بجوز لك في الأول اعرابان فاعربته باحدهما ثم عطفت الثاني عليه جاز لك أن تعربه باعراب الاول وجاز لك أن تعربه بما كان بجوز في الأول فتقول هذا ضارب زيدو عمرو وان شئت قلت هذا ضارب زيد وعمرا الآنه قد كان بجوز لك أن تقول هذا ضارب زيدا وعمرا ، وكذلك تقول هذا ضارب زيدا وعمرا ، ون شئت قلت هذا ضارب زيدا وعمرو . ون شئت قلت هذا ضارب زيدا وعمرو . ون شئت قلت هذا ضارب زيدا وعمرو .

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب الابشؤم غرابها (٣) والمازني وأبوالعباس لايجيزان هذه الرواية والرواية عندهماو لاناعبا

<sup>(</sup>۱)قال الاعلم ; انما جمله معجلا لانهم كانوا يستحسنون تعجيل ماكان من الصيد ويستطرفونه وبهذا يصفونه في أشمارهم ه٣٠ هو شواء الاعراب وهو مايسمي الكباب

<sup>(</sup>۲) البيت الاحوس اليربوعي ومشائيم جمع مشؤم على غير قياس و قال صاحب السان ورجل مشؤم على قومه والجمع مشائيم نادر وحكمه السلامة ووجه شذوذه ان وزنمنمولاذا كانوصفانحومشهور لايصح جمعه على مفاعيل فيقال مشاهير بل يجمع بالواو والنون ان كان وصفالمذكر عاقل أو بالالف والتاءان كان وصفالمؤنت أو غير عاقل

لانه لا يجوز أن يضمر الخافض لانه لا يتصرف وهو من تمام الاسم (١) وأما القول في البيت فأن قدير المعطوف على منضج بلا ضرورة والمعنى من بين قدير والتقدير من بين منضج قدير مم حذف منضحا وأقام قدير المقامه في الاعراب.

ورُحْنَا يَكَادُالطُرْفُ يَقْصُرُدُونَه ﴿ مَنَّى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فَيْهُ تَسَهَّلُّ

أراد بالطرف العين والطرف المصدر أيضا . ومعنى قوله يقصر دونه انه اذا نظر الى هذا الفرس أطال النظر الى ما ينظر منه لحسنه فلا يكاد يستوفى النظر الى جميعه و يحتمل أن يكون معنه انه اذا نظر الى هذاالفرس لم يدم النظر اليه لئلا يصيبه بعينه لحسنه ، وروى الاصمعى وأبو عبيدة بورحنا وراح الطرف ينفض رأسه والطرف الكريم من ظلشى والانثى طرفة ، وقيل الطرف الكريم الطرفين ، وقوله ينفض رأسه أى من المرح والنشاط وقوله متى ما ترق العين فيه تسهل أى متى ما نظر الى أعلاه نظر الح أسفله لكاله ليستنم النظر الى جميع جسده ه

فباتَ عليه سَرْجُهُ ولجامُهُ \* وباتَ بعيني قائماً غير مُرْسَلَ

ق بات ضمير الفرس، وقوله عليه سرجه و لجامه في موضع النصب خبر بات و بات الثانى معطوف على الاول و بعينى خبره أى بحيث أراه و قائم الصب على الحال وغير مرسل أى غير مهمل،

ومعناه آنه لماجي. به من الصيدلم يرفع عنه سرجه وهو عرقولم يقلع للجامه فيعتنف على التعب فيؤذيه ذلك . ويجوز أن يكون معنى فبات عليه

<sup>(</sup>۱) المحيزون لهذا يقولون هومن باب المطف على التوهم الذي يعبر عنه أحيا ما بالمطف على المدي

سرجه ولجامه لانهم مسافرون كا نه أراد الغدو فكان معداً لذلك على الله على ال

ويروى أحار ترى ويروى أعنى على برق أريك وميضه. يقالوه ص البرق ومضا وأومض ايماضا والوه ض الخفى ووميضه خطرانه وقوله علم اليدين أى كحركتهما والحبى ما ارتفع من السحاب (١) والمكلل المستدير كالاكليل والمكلل المتبسم بالبرق وقوله أصاح ترخيم صاحب على لغة من قال ياحار . وفيه من السؤال أن يقال . قال النحويون: لا ترخم النكرة فكيف جاز ان يرخم صاحباوهو نكرة وقد قال سيبويه لا يرخم من النكرات إلا ما كان في آخره الهاه نحو قوله ه جارى لا تستنكرى عذيرى (٧) ، فالجواب عن هذا ان أبا العباس لا يجوز ان ترخم مكرة ألبنة وأنكر على سيويه ما قال من ان النكرة ترخم اذا كانت فيها الها، وزعم ان قوله (جارى لا تستنكرى عذيرى) أنه يريد يا أيتها الجارية فكانه رخم على هذا معرفة فكذلك يقول في قوله أصاح ترى كأنه قال يا أبها الصاحب ثم رخم على هذا ه

ومما يسأل عنه في هذا البيت أن يقال ؛ كيف جاز ان يسقط حرف الاستفهام وابما المعنى أترى برقا . فان قال قائل ؛ ان الالف و قوله

<sup>(</sup>١) الحبى الدحاب المتراكم ، وسمى بذاك لانه حبا بعض الى بعض أى تراكم

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت قائله المجاج والد رؤبة وتمامه

سيري واشفاقي على بعيري

والمذير هو مايحاوله الانساذمن الاهور التي يمذر على فعلماو يجمع على عذر بضمتين والمعي بأجارية لانستنكرى ما الحاوله مذورا في فعله ، وقوله سيرى بدارمن قوله عذيرى واشاقى يجوز ان تسكون واوه عاطنة له على سيرى وان تسكون ، يم م

أصاح هي الف الاستفهام، فهذا خطأ لانه لا يجوز ان تقول: صاحب أقبل لانك تسقط شيئين الاإنك اذا قلت ياصاحب فمعناه يا أيها الصاحب فالجواب عن هذا ان قوله أصاح الالف للنداء كقولك: ياصاح الاانها دلت على الاستفهام اذ كان لفظها كلفظ الف الاستفهام، وأجاز النحويون زيد عندك أم عمرو لان أم قد دلت على معنى الاستفهام فاما بغير دلالة فلا يجوز لوقات زيد عندك وأنت تريد الاستفهام لم يجز وقد أنكر على عمر بن أبي ربيعة قوله:

ثم قالوا تحبها قلت جهراً عدد الرمل والحصى والتراب قالوا لانه أراد قالوا: أتحبها ثم أسقط الف الاستفهام وهذاعند أبى العباس ليس باستفهام انما هو على الالزام والتوبيخ كأنه قال قالوا أنت تحبها.

یضی، سناه او مصابیت راهب ه اهان السّلیط بالذبّال المُفتّل السنا مقصور الضوء یقال: سنا یسنو اذا أضاه ، و مصابح مرفوع علی ان یکون معطوفا علی المضمر الدی فی الـکاف فی قوله کلمع الیدین والمضمر یعود علی البرق و إن شت علی الومیض ، و بروی أو مصابیح راهب بالجر علی ان تعطفه علی قوله کلمع الیدین ویکون المعنی أو کصابح راهب . و معنی قوله أهان السلیط أی لم یکن عنده عزیز آیعنی أنه لایکر مه عن استعاله و اتلافه فی الوقود ، و لا معنی لر وایة من روی امال السلیط ، و السلیط از یت وقبل الشیرج و الذبال جمع ذبالة و هی الفتیلة امال السلیط ، و السلیط از یت وقبل الشیرج و الذبال جمع ذبالة و هی الفتیلة المال السلیط ، و السلیط الرب و قبل الشیرج و الذبال جمع ذبالة و هی الفتیلة المال السلیط ، و السلید ، و السید ، و السلید ،

قعدت له وضحبتی بین ضارح به و بین العُذیب بعد ما مُتَامَلًی صحبتی بمعنی اصحابی و هو اسم للجمع (۱) و ضارح و العذیب مکانان و یروی بین حامز و بین أنام و هو من بلاد غطهان أی قعدت لذلك البرق انظر من أین یجی بالمطر ، و معنی قوله بعدمامتاً مل ما أ بعدما تأملت و حقیقته انه ندا مضاف فالمعنی یا بعد مامتاً مل أی یا بعدما تأملت ، و روی الریاشی بعد ما بفتح الباء و هی تحتمل معنین أحدهما ان المعنی بعد شم حذف الضمة كا يقال عضد فی عضد و یجوز أن یكون المعنی بعد ما تأملت به

عَلَى قَطَنا بِالشَّيْمِ أَيْمَنُ صَوْبِهِ ﴿ وَأَيْسَرُهُ عَلَى السَّتَارِ فَيُذْبُلُ وروى الاصمعى على قطن ، وقطن جبل والشيم النظر الى البرق وصوبه مطره الذي يصيب الارضمنه وقوله أيمن صوبه يحتمل تفسيرين احدهما أن يكون من اليمن والآخر أن يكون من اليمين، وأيسره يحتمل تفسيرين أحدهما أن يكون من اليسر والآخر أن يكون من يسرته ، ويذبل صرفه لضرورة الشعر . ويروى ﴿عَلَى النباج وثيتلى ﴾ (٢)

قاضحى يُسْمُ الماء حولُ كَتَيْفَة ﴿ يَكُبُ على الاذقان دَوْحَ الكَنَهُ اللهِ وَقُولُه يَكُبُ على الاذقان دَوْحَ الكَنَهُ اللهِ عَلَى الله وَقُولُه يَكُبُ على الماء وقوله يكبيقلها على رءوسها و الاذقان هنا مستعارة و انما يريد بها الرءوس و أعالى الشجر، والدوح جمع دوحة وكل شجرة عظيمة دوحة و الكنهبل شجر معروف من

<sup>(</sup>۱) اسم الجمع مادل على ما فوق اثنين ولم يكن على أوزان الجموع سواه كانله مفرد أم لا. وقيدوه بقيد آخر وهو أن لا يفرق بينه و بين واحده بالتاء كتمرة و تسر ولا بالياء كزنجى وزنج (۲) النباج و ثبتل موضدان وهماماء ان لبنى سعد بن زيد مناة نما يلى البحرين ه

ومَرَّ على القِّنان من نفَّيَانه ﴿ فَانزل منه العُصْمَ من كل مُـنزل

ويروى من كل منزل. القنان جبل لبنى أسدو أصل النفيان ما تطاير عن الرشاء عند الاستقاء وهو هنا ما شذعن معظمه ، والعصم الوعول، واحدها أعصم والانثى أروية (٢) والاعصم هنا ماكان فى معصمه بياض أو لون يخالف لونه ، وقيل بلسمى الوعل أعصم لآنه يعتصم بالجبال لآنه لايكاد يكون الافيها. ومن روى من كل منزل فعناه من كل موضع تنزل هى منه اى تهرب من السيل الكثيره

وتيماءً لم يترك بها جذَّع نخلة ﴿ ولااجْماً الاَّمْسَيدا بَحَنْدُلَ ويروى ولا أطل والآجام البيوت المسقفة وكذلك الآطام . يقول لم لم يدع أطا الا ماكان مشيدا بجصوصخر فانه سلم ، والشيدالجص (٣) والمشيد يحتمل أن يكون المبنى بالجص وأن يكون المطول . وتباء من أمهات القرى و

<sup>(</sup>١) كانالسحاب يحلب حلبة ثم يدكن ساعة ثم يحلب أخرى وذلك أشدالمطر

<sup>(</sup>۲) الاروية بالضم والكسرائي الوعول ويقال ذلات أراوى الى العشر والكثير أروى أوهو المالجمم اله قاموس (۲) لا يختص بالحص بل يطلق على كل ما يطلى به الحائط قال صاحب القاموس الشيدهو ما طلى به الحائط من جس و تحوه و قول الجوهرى من طبن أو بلاط با لباه غلط والصو اب ملاط بالميم لا نالبلاط حجارة لا يطلى بها و انما يطلى بالملاط وهو الطبن و أجاب بعضهم بأن البلاط قد يطلى به بعد حرقه و صير و رته جما، و باب المجاز و السم

كَانَّ ثَبِيرًا في عرانين وَبُّله \* كبيرُ أناس في بِحَاد مُزَّمَّل ثبير جبل والعرانين الأوائل، والأصل هذا أن يقال للانف عرنين والوبل ماعظم من القطر ، ورواها الأصمعي كان إبانا في أفانين ودقه و ایانان جبل آبیض و جبل اسو د و همالبنی عبد مناف بن دارم ، و أفانین ضروب والودق المطر، والبجادكما. مخطط من اكسية الاعراب من وبر الابل وصوف الغنم مخيطة والجمع بجدومزمل ملتفء يقول قدالبسالوبل ابانا فكا أنه بما البسم من المطر وغشاه كبير اناس مزمل لان الكبير أمدا متدثر ، وقال أبونصر: شبه الجبل وقدغطاه الماء والغثاء الذي أحاط به الا رأمه بشيخ في كساء مخطط وذلك ان رأس الجبل يضرب الى السواد والماء حوله أبيض وكان بجب أن يقول مزمل لانه نعت للكبير الاأنه خفضه على الجوار (١) وحكى الخليل وسيبويه هذا جحر ضب خرب وانما خرب نعت الجحر (٧) قال سيويه وانما غلطوا في هذالان المضاف والمضاف اليه بمنزلة شيء واحد وانهمامفردان ، وحكى الخليل انهم يقولون في التثنية هذان جحرا ضب خربان فيرجع الاعراب الى ما يحب لان الأول منني والثاني مفرد ، ومما يمين الكحكاية سيبويه عن العرب هذا حبرماني وأنما كان يجب أن يضيف الحب الى نفسه . وفي البيت وجه آخر وهو

<sup>(</sup>۱) ذهب شراح المعلقات وأبو حيان وانهشام الى أن مزملا جربالجوار ابحاد واختار البغدادى في خزامة الادب انه انجر نجاو رته لاماس وهو من قبيل الملاصقة التقديرية ، ويؤيده تعليل سيبويه المذكور في الشرح وقوله ان المضاف والمضاف أليه عزلة شيء واحد

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام انــكر السيراق و ابن حنى الحنض على الجوار وتأرلا قولهم «خرب» على أنه صفة لضب

أن يكون على قول من قال كسيت جبة زيدا فيكون النقدير فى بجادمزملة المكساء ثم تحذف كما تقول مررت برجل مكسوته جبة ثم تدنى عن الجبة فتقول مررت برحل مكسوته ثم تحذف الهاء فى التعر هذا قول بعض النحو يين (١) وكانابن كيسان يروى وكأن بزيادة الواوى هذا البيت وفيا بعده ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض وهذا يسمى الخرم فى العروض واسقاط الواو هو الوجه،

كَانَّ ذُرى رأس الْجَيْمر غُدُورَةً \* من السيل والغُثاء فَلْكُةُ مِغْزَلٍ ﴾

روى الاصمعى «كَان طهية المجيم غدوة ، والمجيم أرض لبنى فزارة ، وطمية جبل في بلاده . يقول قد امتلا المجيم فكان الجبل في الما فلكة مغزل المجمع السيل حوله من العثاء ، ورواه الفراء من السيل والاغثاء جمع الغثاء وهو قليل في الممدود ، قال أبو جعفر : من رواه الاغثاء فقد أخطا لان غثاء لا يجمع على اغثاء وانما يجمع على اغثية لان أفعلة جمع الممدود وافعالا جمع المقصور نحور حاوار حاء . والذرى الاعالى والواحدة فروة و يروى ، كأن قليعة المجيم » ه

وألقى بصحراء العبيط بعاعه \* نُزولَ البماني ذي العياب المحمّل صحراء الغيط الحزن وهي أرض بني يربوع والغبيط نجفة يرتفع طرفها ويطمئن وسطها وهي كغبيط الفتب. وقالوالم يرد أرض نني يربوع خاصة اراد الغبيط من الأرض وكل أرض منخفضة فهي غبيط عو بعاعه ثقله عو يروى المحمل والمحمل فتح الميم وكبرها فمن فتح الميم جعل اليماني

 <sup>(</sup>١) أفرت من هذا الوجه ماسلكه أبو على وهو جعل مزمل صفة حقيقية ليجاد والتقدير مزمل فيه ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير واستتر في اسم المفعول
 (٢) قال صاحب القاموس والمفزل مثلثة الميم مايفزل به

جملاومن كسرها جعلهرجلاوشبهالسيل به لنزوله فى هذا الموضع ونزول منصوب على تقدير نزولا مثل نزول . وروى الاصمعى كصرع اليمانى ذى العياب المحول قال : كما نشر اليمانى متاعه وهو أحر اصفر وشبه به ما أخرج المطر من ذلك النبت، ويروى كصوع اليمانى أى كطرحه الذى معه اذا نزل بمكان ، وقال بعضهم : الصوع الخطوط يقال صاع يصوع ه

كانَّ مكاكيَّ الجُوا، غُديةً \* صُبِحنَ سُلافاً من رَحيق مُفَلْفَل المكاكيَ جمحَ مكا، وهوطائر كثيرالصفير ، والجوا البطن من الارض العظيم وقد يكون الجواء جمعا واحده جو ، وصبحن من الصبوح وهو شرب الغدا، والسلاف أول ما يعصر من الخر والرحيق الخر وقالو اصفوة الخر، والمفلفل الذي قد ألقيت فيه توابل (١) وقيل: الذي يحذى اللسان (٢) و والمرادان المكاكي لما رأت الخصب والمطر فرحت وصوتت كأنها سكاري \*

كانّ السّباعَ فيه غَر قَى عَشيّة \* بارجانه القصوى انابيش عنصل ويروى غدية ، وغرق في موضع نصب على الحال. يقول: حين أصبح الناس ورأو ها فكانها تلك الآبابيش من العنصل و الانابيش جماعات من العنصل بحمعها الصببان ويقال الابابيش العروق و انما سميت أبابيش لأنها تنبش أى تخرج من تحت الارضويقال نبشه بالنبل ادا غرزه فيه، وقال ابوعبيدة: الانابيش و احد، و العنصل و العنصل بصل برى (٣) يعمل منه الانابيش و الابابيش و احد، و العنصل و العنصل بصل برى (٣) يعمل منه المنابيش و العنابيش و احد، و العنصل و العنصل بصل برى (٣) يعمل منه العنابيش و العنا

<sup>(</sup>۱) قال صاحب اللسان الفلفل بالضم معروف لا ينبت بارض العرب وقد كثر مجيئه وكلامهم وأصل السكامة فارسية وواحدته فلفلة ۲) يقال حذى التنوغيره لسانه محذيه قرصه: قاموس (۳) العنصل كقنفذ وجندب ويمدان (عنصلاء وعنصلاء) البصل اللبرى ويعرف بالاسقال و بيصل الفار . احقاموس

خل عنصلان وهو شدید الحموضة، شبه السباع الغرق بما نبش من العنصل لانالسیل غرقها فهی فی نواحیه تبدو منها أطرافها فشبهها بذلك، والارجاء النواحی و احدهارجا، وقوله القصوی کان بجب ان یقول القصا لانه نعت الارجاء الاأنه حمله علی لفظ الجمع (۱) ونظیره قول الله عز وجل: (لنریك مزآیاتنا الکبری) (۲) والانابیش لاواحد لها وقیل واحدها انبوش ه

وقال طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبیعة ابن قیس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علی بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان ه

لَخُولَةً أَطلالٌ بُبرقة ثَهُمد \* تلوح كباقى الوشَم فى ظاهر اليد خولة امرأة من بنى كلب والاطلال واحدها طلل وهو ما شخص من آثار الدار ، وشهمد اسم موضع والبرقة والابرق والبرقاء كل رابية فيها رمل وطين أو حجارة وطين يختلطان فن أنث ذهب الى البقعة ومن

<sup>(</sup>١) القاعدة المعروفة في هذا ان حمالة له مها لايمة لوجم العاقل مطلقا الافسح في وسنفه المطابقة نحو الاجداع منكسرات والهنود منطلقات وأماجهم السكترة بما لا يعقل فالافسح فيه الافراد نحو الجذوع منكسرة . فالافسح بمقتضي هذه القاعدة جمع الوصف ها لان ارجاء من قبيل جمع القلة وقول الشارح حمع على لفظ الجمم يريدان المطابقة حاصلة بتأويل الارجاء على معنى الجمم وهو مفرد لفظاه

<sup>&</sup>quot; (٧) استظهر الرضى تبعاً لابن خروف ان جمعى التصحيح لمطلق الجمع فيصلحان المقلة والكثرة ومقتضى هذا المذهب ( وهو الصواب ) ان افراد الوصف في الآية وارد على الوحه الافصح من غير تأويل ولا سيا حيث أضيفت الآيات الى معرفة فذكون السكترة بلا نزاع

ذكر ذهب الى المكان، واطلال يرتفع بالابتداء وان شت بالظرف و تعلق الباء ان شت باطلال (١) وان شت علقت الباء والكاف بتلوح و تلوح تبدو يقال لاح يلوح اذا ظهر والاح اذا لمع والاح الرجل بثوبه وسيفه اذا لمع مهما ، واذا علقت الباء باطلال كان تلوح فى موضع نصب على الحال ، الذكر الذى فى الباء مى الاطلال ، والكاف فى قوله كباقى الوشم فى موضع فصب والوشم أن يغرز بالابر فى الجلد ثم يذر عليه الكحل أو النؤور (٢) فيمنى سواده ظاهراً ، ويروى ظللت بها أبكى وأبكى الى الفد ، يقال: فلي فقل فقل كذا اذا فعله نهاراً ، ويقال : ظلت وظلت بمعنى ظللت فن قال ظلت بفتح الظاء حذف احدى اللامين لالنقاء حرفين من جنس واحد ومن قال ظلت بكسر الظاء حذف احدى اللامين وكسر الظاء ليدل على المحذوفة ه

وقوفا بها صحبى على مَطَيَّم \* يقولون ؛ لاتهلك أَسَّى وتجلد وقوفا منصوب على الحال، وهوجمع واقف · كهايقال جالس و جلوس والعامل فى الحال تلوح أو ظللت فى الروايتين، وتجلد اى كى جليداو جلد . وجليد بمعنى واحد ه

كَانَ حُدُوجَ المَالكَية عُدُوَة \* خَلايا سفين بالنواصف من دُد الحدوج جمع حَدَج . وهو مركب من مراكبالنساء . ويقال حذج اذا ركب الحدج والمالكية منسوبة الى مالك بن سعد بن ضبيعة. والخلايا

<sup>(</sup>۱) الاطلال لفظ جامدلا يتعلق به الجار و المجرور تعلق المعمول بالعامل مل المراد التعلق المعنوى وهو في الحقيقة يتعلق بكون عام صفة لاطلال و التقدير باطلال كائنة ببرقة شهمد (۲) النؤور النياج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم و يحشى به حتى يخضر

جمع خلية وهي السفينة الدظيمة . والنواصف جمع ناصفة . وهي الرحمة الواسعة تمكون في الوادى . ودد هنا موضع ، وقال أبو عبيدة : لايقال للسفينة خلية حتى يكون معها زورق . كأنه شبهها بالخلية من الابل. فان قبل كيف بجوز أن يكون بالنواصف السفين وانما النواصف رحاب تكون في الأودية فالجواب عن هـذا ان في البيت تقديما وتأخيرا ، والتقدير كأن حدوج المالكية غدوة بالنو اصف من ددخلايا سفين والباءفي موضع الحال ، أي كأن حدوج المالكية وهي بالمواصف ، ومن صلة الواصف (١) \* عدولية (١) أومنسفين ابن يامن ، بجوربها المُلاّح طورا ويهتدى عدولية منسوبة الى جزيرة من جزائر البحر. يقال لها عدولي أسفل من أوال وأوال أسفل من عمان . وقال غيره ؛ العدولية منسوبة إلى قوم. كانوا ينزلون مجر (٢) ليسوا من ربيعة ولا من مضر ولا من اليمن . وابن يامن ملاح من أهل هجر . أو تاجر . ويروى أو من سفين ابن نيتل وهو أيضا ملاح من اهل هجر . ويجور أي يعدل بها و يملومهتدي بمضي للقصد ، وقال ابن الاعراد:عدولية منسوبة الى قدم أوضخم وعدولية من ندت السفين . وطورا منصوب على انه ظرف لأن معناه و قتأو حينا . وقيل في قوله عز وجل: ( وقد خلقكم أطوارا ) ان معناه نطفة ثم علقة ثم مضغة وقيل: معناه اختلاف المنظر ه

يَشُق حبابَ الْمَاء حيز ومُها بها ﴿ كَا قَسَمَ النَّرْبَ الْمُفَايِلُ بالسِّد

 <sup>(</sup>١) لا يصح تملق الجار و المجرور بنفس النواصف لانه اسم جامه و انما متملقه كون.
 عام يقدروصفا للتواصف أو حالا منها

<sup>(</sup>٧) في القياموس : عدولي قرية بالبحرين والشجرة القديمة الطويلة والمدولية من منسوبة اليها أو الى عدول رجلكان يتخذال فن أو الى قوم كانو اينزلون هجر.

حباب الماه طرائقه (١)والحيزوم الصدر أى يشق حيزومها بهاحباب الماه أى يقطعه ويقسمه كقسمة المفايل الترب والمفايل الذى يلعب لعبة لصيان الاعراب. يقال لها الفيال والمفايلة (٢) وهى تراب يكومونه أو رمل ثم يخبؤون فيه خبيئاً وثم يشق المفايل تلك الكومة بيده فيقسمها قسمين ثم يخبؤون فيه خبيئاً ثم يشق المفايل تلك الكومة بيده فيقسمها قسمين ثم يقول: في أى الجانبين خبأت فان أصاب ظفر وان اخطأ قمر والكاف في موضع نصب وقوله المفايل هو مفاعل من الفأل بالظفر أو من قولهم خلل رأيه اذا لم يظفر \*

وفى الحى أحوى ينفض المردشادن ، مُظاهرُ سمطى الولووز برجد الحوى ظبى له خطتان من سواد وانما أراد سواد مدمع عينه ، شبه المرأة بالظبى الاحوى . والمرد ثمر الاراك المدرك الواحدة مردة ومعنى يغض يعطو ليتناول تحت الاراك فيسقط عليه الفض الفض ماسقط من اللولو . لانفض ويقال شدن اذا قوى والاممشدن ، والسمط النظم من اللولو . وقوله ومظاهر سمطى » يعنى انه قد لس واحدا فوق آخر ومنه تظاهرت وقوله ومظاهر سمطى » يعنى انه قد لس واحدا فوق آخر ومنه تظاهرت لاخبار .أى أتى خبر على أثر خبر ونجوز مظاهر بالنصب على الحال ه خددول تراعى ربراً بخميلة ، تناول أطراف البريروترتدى الحذول التى قدخذات صواحبها وأقامت على ولدهاوهى الحاذل (٣)

<sup>(</sup>۱) قال أموعمرو وابن الاعرابي ؛ الحباب أمواج الماء. وقال آخرون ؛ هي النفاخات التي ترى فوق الماء الواحدة حبابة (۲) كأن اسمها مأخوذ من قولهم للمخطىء : قال وأيك . قال صاحبالقاموس والمفايلة والفيال ما لكسر والفتح لعبة لفتيان العرب فاذا إخطأ قيل عقال رأيك . وقال رأيه يفيل فيولة وفيلة اخطأ وضعف

<sup>(</sup>٣) هذا المنى عده صاحب الاساس في مماني الكلمة المجازية

فان قال قائل : كيف قال : وفى الحى أحوى ثم قالخدول والحذول نعت الانثى (١) قيلله:هذا على طريق التشبيه أراد وفى الحى امرأة تشبه الغزال فى طول عنقها وحسنها و تشبه البقرة فى حسن عينيها : وقوله تراعى ربر با أى ترعى مع ربرب والربرب القطيع من البقر والظباء وغيرذلك، وخص الحذول لانها فزعة ولهة على خشفها فهى تشرئب وتمد عنقها وترتاع الخذول لانها فزعة ولهة على خشفها فهى تشرئب وتمد عنقها وترتاع لأنها منفردة وهو أحسن لها ولو كانت فى قطيعها لم يبن حسنها : والحنيلة الأرض السهلة اللينة ذات الشجر والبربرثمر الأراك (٢) ع

وعما يسأل عنه في هذا البيت أن يقال:ما يعود على قوله ألمي وأين خبر كان لأن الها. في قوله له تعود على الاقحوان ، فالجواب عن هذا أن

<sup>(</sup>١) لم تلحقه التاء على الاصل في صيعة فعول بمعنى فاعل فانه لاتلحقه تاءالتأنيث فيقال رجل صبور وأمرأة صور وقد تلحقه على وجه الشذوذ نحو عدو وعدوة (٢)ومعنى تر تدى والبيت انها تتناول ثمر الاراك فتنهدل عليها الأغصاف فحان الاغصاف رداء لهما

 <sup>(</sup>۳) رویالأصممی « وتبسم عن للی برف منور ) و معنی برف ببرق و پتلالأمن
 رف لوئه رفا و رفیفا أی برق و تلالأ

<sup>(</sup>٤) فال أبو جعفر أحمد بن عبيد ؛ معنى قوله عن ألمى أى عن ثغررقيق براق كا نه من بريته ألمى أى يخيل الى الناظر اليه أن فيه غبرة من شدة صفائه

خبر كان محذوف وهو يعود على قوله ألمى ، والمعنى كائن منورا متخللاحر الرمل دعص له ند هذا الثغر فحذف لعلم السامع ه

سمَّتُهُ إِياةُ الشمس الا لثاته \* أُسفَّ ولم تَكدم عليه باثمد

أياة الشمس ضوءها وشعاعها ويقال ايا الشمس بالفصر واياء اذا كسرت الهمزة قصرت واذا فتحت مددت (١) ومعنى سقته حسنته وبيضته وأشر بته حسنا، وقبل في قوله سقته اياة الشمس من قول الأعراب اذا سقطت سنأ حدهم كان يرميها الى عين الشمس و يقول: أبدليني سنامن ذهب أو فضة (٢) ومعنى أسف ذر عليه أى أسف باثمد ولم تمكدم عليه أى لم تعضض عظما فيؤثر في ثغرها و يذهب أشره (٣) والهاء في سقته يمو دعلى الثغرو كذلك الهاء في لئاته و اللئات في موضع نصب على الاستشاء و المضمر الذي في قوله أسف يعود على الثغر أيضا على قول أهل اللعة ، و المعنى عندهم أنه يعود على الثغر وهو يريد اللئات على قول أهل اللعة ، و المعنى عندهم أنه يعود على الثغر وهو يريد اللئات وليس يمتنع أن يعود على الثات وقد يذكر يحمل على تدكير الجمع و انما قالوا انه يريد اللثات كاثبا ذرعليها كل وهم يمتدحون النساء مهذا وكذلك سمرة الشفة ه

<sup>(</sup>١) اياة الشمس بكسر الهمزة ضوءها وقد نفتح · فان اسقطت الهاه مددتوفتحت ويقال الاياة للشمس كالهالة للقمر وهي الدارة حولها . اهاسان العرب

<sup>(</sup>٢) أشار طرفة الى هذه العادة في شعر آخر حيث قال

أبدلته الشمس من منيتها برداأ بيض مصقول الاشر (٣) أشر الاسنان بضم الهمز وفتح الشين وأشرها بضمها التحزيز الذي يكون

خلقة ومستمملا

ووجه كأن الشمس حَلَّت (٢) رداً هَا ﴿ عليه نَهُ اللون لَم يَتَخَدَّد أَى وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمْ اللهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَأَنَّى لَا مُضَى الْهُمْ عند احتضاره يه بعوجاء مرقال تروح وتغتدى يقال مضى الشي. يمضى مضاء ومضيا وأمضيته آنا أمضيه امضاء اذا أذهبته على والمضاء السرعة بقول اذا نزل بى هم سلبته عنى وأمضيته بأن ارتحل على هذه الناقة العوجاء وهي الضامرة التي قد لحق بطنها بظهرها واعوج شخصها . والمرقال السريعة في سيرها كائن في سيرها خبيا ومرقال على التكثيركما تقول: مذكار وميناث (٢) وقوله بعوجا. يقال للذكر أعوج وكان يجب أن يقال للاني أعوجة كما يؤنث بالها. في غير هذا الا أن قولك أعوج ومااشبه ضارع الفعل منجهتين هاحداهما انهصفة والاخرى ال الفظه كافظ الفعل فلو قلت أعوجة وأحمرة لزالت احدى الجهتين فلهذا أنث بالهمزة لأذمخرجها من مخرج الهامو أزيلت الهمزةمي أوله لاهم لوتركوها على حالها لـكان في وزن أحمرة ، وأما ز بادتهم الألف قبل الهمزة ففيه قولان ، أحدهماأنها التأنيث يكون ماقيام المفتوحا والهمزة يختلف ماقبلها فجاءوا بالألف عوضا من الفتحة ، والقول الآخر انهم أرادوا أن يخالفوا بيها وبين الها. فزادوا حرفين ولم يزيدوا واحداً فيكون بمزلة الها. ه

<sup>(</sup>۱) التخدد اصطراب الجاد واسترخاء اللحم وهو أن تصير فيه خدود يقال قله تخدد جلده وقد تغضن وقد انخنث كل ذلك اذا تكسر ، اه ابن الانبارى (۲) مفعال من الصبغ التي بوصف بها المذكر والمؤنث ولا تلحقه الناء الاشذوذاً

أُمُون كَالْوَاح الاران نَسَأَتُهُا ﴿ عَلَى لاحب كَا نَه ظَهُ رُبُرُجُ دُ

الامون التي يؤمن عثارها عوالاران تابوت كانوا بحملون فيه ساداتهم وكبرا.هم دون غير همو كل خشبة عريضة نهى لوح و نسأتها ضربتها بالمنسأة (٢) ويروى نصأتها و قال ابن الاعرابي و نصأتها و نسأتها زجرتها وضربتها بالمنسأة وهما واحد وقبل نصاتها قدمتها ونساتها اخرتها بواللاحبطريق منقاد و ويقال و مر فلان يلحب اذا مر مراسريعا و واللاحب البين المؤثر فيه (٢) فال قبل: كان يجب أن يقول ملحوب فالجواب عنه انه يجوز أن يكون مثل قوله تعالى . ( من ماه دافق) قبل : معناه مدفوق وحقيقته أنه معنى ذى دفق (٢) و يجوز ان يكون الاحب على بابه كانه يلحب أخفاف الابل أى يؤثر فيها عوالها فى كانه تعود على الطريق على البرجدوهو قال على طريق لاحب ، وشبه الطرائق التي فى الطريق بطرائق البرجدوهو قال على طريق لاحب ، وشبه الطرائق التي فى الطريق بطرائق البرجدوهو كساء مخطط وأرادكانه برجد ولم يرد الظهر دون البطن ه

يُّارِى عَنَاقًا نَاجِيات وأَتَّبَعَتْ ﴿ وَظَيْفًا وَظَيْفًا فُوقَ مَوْرٍ مُعَبَدًّ

تبارى تعارض يقال هما يتباريان في السير اذا فعل هذا شيئا فعل هذا مثله ، والعتاق الـكرام من الابل البيض والعتق الكرم والعتق ايضا الحسن والجال ويقال عتق الفرس اذا سبق وبه سمى بيت الله العتيق لأنه عتق أن يملك أى سبق ذلك، ويقال سمى العتيق لأن الله اعتقه من الغرق أيام

<sup>(</sup>۱) قال الفراء. هي العصاالعظيمة التي تكون مع الراعي أخذت من: ما تا البعير اذا زجرته ليزداد سيره. وقال غير الفراء . المنسأة تهمز ولاتهمز . ابن الانباري

<sup>(</sup>٢) يقال طريق لاحب ولحب وملحوب اذا كان واضحا

<sup>(</sup>٣) قالصاحب القاموس ماء دافق أىمد فوق لان دفق متمدعند الجهور

الطوفان وقيل سمى العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة فلم يقصده جبار الاقصمه الله عوالناجيات السراع يقال: نجا ينجو اذا أسرع والنجوة المكان المرتفع سمى بذلك لانه ينجى عليه من السيل ، والوظيف عظم الساق، وقوله واتبعت وظيفاً وظيفاً أى اتبعت وظيف يدها وظيف رجلها ، ويستحب من الناقة ان تجعل رجلها في موضع يدها اذا سارت و يستحب أن تكون خرقاء اليد صناع الرجل ، والمور الطريق، ويقال ماريمور موراً اذا داروالمور بالضم التراب والغبار ، والمعبد المذلل يقال بعير معبد أى مذلل بالهناء و بعير معبد أى مذلل بالهناء و بعير معبد أى مذلل بالهناء و بعير معبد أى مكرم وهو من الاضداد ، قال الشاعر:

تقول الا أمسك عليك فاننى أرى المال عندالباخلين معبدا (١) معناه مكرما كا نهم يعبدونه من كرامته عليهم. وموضع تبارى يجوز أن يكون نصبا على الحال من الها. والآلف أى مبارية عتاقا، ويجوز أن يكون في موضع جر على الاتباع لامون ه

تربَّعت الله فين في الشَّول ترتعي على حداثق مَولي الاسرَّة أَغيد القف ما غلظ من الارض وارتفع ، ولم يبلغ ان يكون جبلا ، والشول من النوق التي قد ارتفعت البانها ، والحداثق البساتين ، والمولى الذي أصابه الولى من المطر ، وهو الذي يجيء بعد الوسمى ، والاسرة بطون الاودية الواحدة سرارة ، وهو أكرم الوادي لانه يقال : فلاز في سرقومه أي في المول بالشول أي في الشول، والشول جمع صميمهم ، وقوله بالشول أي في الشول ، ويروى في الشؤل، والشول جمع شائلة؛ وكانها التي قد شال ضرعها ، وهي التي قد أتى عليها من وقت تناجها سبعة أشهر ، وهذا كقولهم : شال المزان يشول اذا ارتفع ، وقال

 <sup>(</sup>۱) البيت لحاتم الطائى و فى رواية تقول الا نبقى عليك فانني أرى المال عندالمسكين معبدا

الكوفيون: هذا من الشاذكان يجب أن يقال شائل الآنه شي الايكون الا للاناث ، وهو عند البصريين جيد ، على أن تجريه على الفعل ، فتقول شالت ، فهى شائلة ، فاما اذا شالت بذنبها فانما يقال: شائل بلاها ، ه هذا الآكثر (١) ويجوز أن تجريه على الفعل فتقول شائلة ، وتر تعى تفتعل من الرعى ، وكل شجر ملتف أو نخل فهى حديقة ، والحدائق هنا الرياض ، والاغيد الباعم ، اى ذو النعمة وكائه اللين من النعمة »

تَريعُ الى صوت المُهيب و تتقى بالذى خُصَل رَوعات أَكُلْفَ مُلُبدُ المهيب الذى يصياح جها هوب هوب ، وتريعًاى ترجعالى صوت الراعى اذا دعا بها وتتقى بذى خصل المفعول محذوف المعنى و تتقى الفحل بذنب ذى خصل لأن الناقة اذا كانت حاملا اتقت الفحل بحركة ذنبها فيعلم الفحل انها حامل ، فلا يقربها ، والا كلف من صفة الفحل (٢) وهو الذى فلونه حرة الى السواد ، والملبد الذى قد صار على وركه مثل اللبد من ثلطه لانه يضرب بذنبه من الهياج على ظهره ، والروعات جمع روعة ؛ وهو الفزع ، ومن العرب من يقول روعات اليفرق بين الاسم والصفة مثل جفنة وجفنات ، إلاأن الاحسن روعات بتسكين الواو لاستثقالهم الحركة فيها فان قبل : سبيل الواو اذا كانت في موضع حركة ، وكانت قبلها فتحة أن

تقلب ألماً ، فيجب على هذا على لغة من حرك أن يقول راعات ، فالجواب

عنه اله وان حرك فالاصل الاسكان فعار بمنزلة قولك صيد البعير فلم تقلب

<sup>(</sup>١) يقال ثالث الناقة بدنبها وأشالته فشال الذنب نفسه. فالعمل لارم ومتعد . وانماً يقال ما قة شائل منه هاء لا مه ن الاوصاف الحاصة كمانس وحائض

<sup>(</sup>٧)لا عنص الاكاف بالنحل بل هو ماكانت حرته طم تصف من الابل وغير ه كا هوصر يح عبارة القاموس

الياء الفا (١)لانه في معنى أصيد وأصياد ألا ترى انهم يقولون حركة فيأتون به على الاصل ه

كَانَ جِنَاحَى مَضْرَحَى تَكَنَّفًا ﴿ حَفَافَيْهِ شُكًّافِي العسيبِ بمسْرَد

شبه هلب ذنبه ابحناحى مضرحى و هو العتيق من النسور يضرب الى البياض (٧) وحفافاه جانباه. وقوله تكنفا أى صارمن جانبيه عن يمين الذنب وشهاله . وشكا غرزا وأدخلا فيهما ، والعسيب عظم الذنب ، والمسرد المخصف وهى الاشفى وقال الاصمعى يستحبمن المهارى أن تقصر أذنامها وقل ما ترى مهريا الا ورأيت ذنبه أعصل (٣) كأنه أفعى وهو عيب فها يحلب و يمدح فى ذوات الحلب سبوغ الاذناب وكثرة هلمها (٤) . وقال غيره: كل الفحول من الشعراء وصف الاذناب بكثرة الهلب؛ منهم امرؤ القيس وطرفة . وعينة بن مرداس وغيره \*

فطُورا به خلف الزميل و تارة " على حَشَف كَالشَّنَ ذَاوِ مُجدَّد يقول : طورا ترفع ذَنَها و تضرب به خلف الزميل أى الرديف ، و لا زميل هناك و انما أراد موضع الزميل ومرة تضرب به على ضرعها . و انما سماه حشفا لانه متة بض لالبن فيه (٥) : و الشن القربة الحاق . و الذاوى

<sup>(</sup>۱) الصيد بكسرااصاد أو فتحهامع فنح الياءداه يصيب الابل فتسمو برأسها كا في القاموس (۲) في القاموس المضرحي الصقر الطويل الجناح كالمضرح والسيد السكريم والابيض من كل شيء والطويل واطلاقه على السيد والطويل مجاز كمانبه عليه صاحب التاج (۳) العصل التواء في عسيب ذنب الفرس

<sup>(</sup>٤) الهلب بضم أوله الشوركله وقبل ماعلظ منه وقبل شعر الذنب خاصة

<sup>(</sup>٥) الحشف بغتم الحاء والثين الضرع البالي وقد تسكسر شينه

<sup>(</sup>م ٥ شرح القصائد)

الذابل الذي قد أخذ في اليبس. والمجدد الذاهب اللن ( ١ ) ، ناقة جدود واتان جدود ذهب لبنها من غير بأس. وأصل الكلمة من قولهم جددت الشيء اذا قطعته ، فالجدود التي انقطع لبنها . والطور والتارة وقتان الشيء اذا قطعته ، فالجدود التي انقطع لبنها . والطور والتارة وقتان الشيء أن أكمل النحضُ فيهما ي كانهما باباً مُنيف مُحردً

أكل أتم والكال البهام والنحض اللحم ويقال نحض العظم اذا أخذ ماعليه من النحض. وروى الطوسى لها فخذان عولى النحض فيهما .وعولى معناه ظوهر وكثر . وقوله بابا منيف يقول كأن الفخذين بابا قصر منيف : يقال أناف الشيء ينيف انافة اذا علاو أشرف (٢) ، والممرد قالوا هو المطول ويكون على هسذا من قولهم تمرد اذا تجاوز في الشر ، وانشد الاصمعي في صفة فحل وذكر ارتفاع سنامه:

بني له العلف قصرا ماردا

وقیل: الممرد المملسومنه شجرةمرداه اذاسقط ورقها فصارت ملساه ومنه سمی الامرد امرد لانه أملس الخدین،

وَطَىٰ مَحَالَ كَالْحَنَىٰ خُلِمُ الْوُفَّهُ ﴿ وَأَجْرِنَهُ لَزْتُ بِدَأَى مُنْضَد

أى لها محال مطوية والمحال فقار الظهر الواحدة محالة والحنى القسى واحدتها حنية ، ويروى بضم الحاء وكسرها كما يقال عصى وعصى والحلوف أطراف الاضلاع ، والجران باطن العنق جمعه بماحو اليه ، ولجران باطن العنق جمعه بماحو اليه ، ولجران بعضه الى بعض

<sup>(</sup>١) و القاموس. والجداد ككتاب جمع جدود للاتات السمينة. ثم قال. والجدود النمجة قل لبنها وتحدد الضرع ذهب لبنه • وقال ابن المكت الجدود النمجة التي قل لمنها من غير بأس ويتال للمنز مصور ولا يقال جدود

<sup>(</sup>٢) الثلاثي هنا بمعنى الرباعي ، فيقال ناف على الشنيء وأناف بمعنى أشرف

فانضمت واشتدت ، ودأى جمع دأية وهى الفقار وكل فقرة من فقار العنق والظهر دأية يقول ؛ محال ظهرها منز اصف مندان بعضه من بعض ،وذلك اشد لها وأقوى من ان لا تكون مندانيات ،

كَانَّ كَنَاسَى ضَالَة يكَنْفَانَهَا ﴿ وَأَطْرَقَسَى تَحْتَ صُلِّكِ مَوْيَّدِ

الكناس ان يحتفر الثيران في أصل الشجرة كالسرب يكنها من الحر والبحر كنس وقد كنست تكنس اذا استظلت في كنسها من الحر وانما قال كناسي لآنه يستكن بالغداة في ظلها وبالعشي في فيئها . والضال السدر البرى الواحدة ضالة . والاطرالعطف والمؤيد المقوى والأيدالقوة يقول كان كناسي ضالة يكنفان هذه الناقة من سعة مابين مرفقيها وزورها وانما أراد أن مرفقيها قد بانا عن ابطيها فشبه الهواء الذي بينهما بكناسي ضالة فليس بهاحار ولاناكت وكأن قسيا مأطورة تحت صلبها يعنى تحت ضلوعهاه

لها مرفقان أَفْتَلان كانما \* تمربسلْنَى دالج مُستَشَدّد

الافتدلان المتباينان كأنما فتلا عن صدرها أى عدلا. والسلم الدلو لها عروة واحدة نحو دلو السقائين ، والدالجالذى يمشى بين الحوض والبئر يقول هما مفتولان كأنهما سلمان بيدى دالج فهو بجافيهما عن ثيابه . والرواية الجيدة تمر بفتح التا . ويروى تمر معناه تفتل و تجود الفتل وقال ابن الاعرابي : أراد كأنما تمر سلمى فزاد الباء أراد تباين مرفقاالناقة و تباعدا عن زورها ، كما يتباعد عضد الدالج عن زوره ه

كَفَنطرة الرُّوميّ أقسم رَّبها \* لَتُكْتَنفاً (١) حتى تُشادَ بقرَّمَد للكَتنفا أَى لَتُوتيا من أكنافها لتبنى و تشاد ترفع، والقرمد الآجر الواحدة قرمدة وقصد بناء الروم لاحكامه ، وقوله لتكتنفا أقسم بالنون الحقيفة والوقف عليها بالألف عوضا من النون، ولا يعوض منها اذا كان قبلها ضمة أو كسرة لانهم شبهوها بالتنوين في الاسهاء لانك تعوض منه في موضع النصب ، ولا تعوض في موضع الرفع والجر إلاأن النون في الافعال تحذف لالتقاء الساكنين والتنوين في الاسهاء الاختيار فيه التحريك (٢) لان ما يدخل في الأسهاء أقوى عايدخل في الافعال \*

صُهابَيَّةُ ٱلْعُثْنُونَ مُوجَدَةُ القرا \* بَعيدَةُ وخْد الرِّجل مَوَّارَةَ اليد

الصهابية التي يضرب لونها الى الصهبة وهي بياض يخالطه حمرة والعثنون ماتحت لحيها من الشعر والموجدة المحكمة ، قال أبو عمرو الشيباني يقال ناقة أجد اذا كان عظم عدة من فقارها واحدا ، وقوله بعيدة وخد الرجل يربد سعة خطوها والوخد ضرب من السير السريع، وقوله موارة اليد أي أن كنفيها تتبعان يديها في سهولة يريد انها خرقاء اليد. ويقال مار بمور اذا دار ه

أُمَّرَتْ يِدَاهَا فَتُلَ شَدْرِوَأَجْنَحَتْ ﴿ لَمَا عَضُدَاهَا فِي سَقِيفَ مُسَنَّد

<sup>(</sup>١)رو اهاالاعلم لتكتنفن بنونالتوكيد

<sup>(</sup>۲) المروف ان التنوين يحذف من المم حيث وقع بعده ابن مضاف الى اسم أو كنية أو لقب نحو هذا زيد بن عمرو ، و بحرك في باقى الاسهاء أذا كانت بعده الف موصولة كما إبسط ذلك سيبويه في باب ما يذهب التنوين فيه لغير اضافة و لا دخول الالف و اللام

أمرت فتلت والنبزر الفت الذي يقال له الدبير ، ومنه يقال فلان ينظر اليك شزرا كأنه يرفع طرفه ثم يطرف لان الشزر الذي يفتل به عن الصدر متعالى فلهذا مى الدبير . وانتصب فتل لانه نعت لمصدر محذوف كانه قال أمرت يداها امرارا مثل فتل شزر . ومعنى أجنحت أميلت الى خارج . فيقال كأن ظهرها صفائح صخر ، لا يؤثر فيه شيء وقيل : السقيف هنا زورها ومافوقه . وأصل السقيف صفائح من حجارة ومسند أسند بعضه الى بعض ه

جنور دفات عندل ثم أفرعت على المتفاها في مُعالى مُصَعّد الجنوح التي تميل على أحد شقيها في السير والدفاق التي تندفق في السير والعندل الضخمة الرأس وأفرعت عوليت وفي معالى أي معالى أي عسلوب الآسع في دأياتها عموارد من خُلقاء في ظهر قردد الأن عسمي العلوب الآثار واحدها علب، والنسع حبل مضفور من أدم والدايات منتهى الاضلاع قبل في الظهر وقبل في الصدر ، والموارد طرق المياه والحلقاء الصخرة الملساء ، والقردد الآرض الصلبة المستوية وظهر القردد أعلاه يقول : هذه العلوب في صدرها مثل آثار الموارد وقبل معنى البيت ان النسوع يقول : هذه الناقة الاكها تؤثر الموارد في الصخرة الملساء وقبل اراد بالموارد مواضع من الحبال على حرف البئر المزبورة حتى تؤثر فيها أثرا ليس بالمبالغ فكذلك آثار النسوع في جنب هذه الناقة ليس بالمبالغ ليس بالمبالغ وكذلك آثار النسوع في جنب هذه الناقة ليس بالمبالغ

<sup>(</sup>۱) قال سيبو يهدال قردد ملحقة له بجمفر وليس كمعد لآن ذلك مبنى على معلى من أول وهلة ' ولوكان قردد كمعد لم يظهر فيه المثلان لآن ماأصله الادغام لايخرج عن الاصل الآ في ضرورة شعر

تَلَاقَى وَأَحَيانًا تَبِينُ كَأَنَّهَا ﴿ بَنَاتُقُ غُرِ فَى قَميص مُقَدّد للقَى أَى تَسَلَاقَى أَى تَجَمّع وتبينَ تَفْترَق يعنى هذه الموارد يكون بعضها يلى بعضا و يتصل بعضها يعض ، والبنائق جمع بنيقة يقول كا نها دخاريص قيص والغر البيض والمقدد المشقق وقال أحمد بن عبيد: تلاقى يعنى الحبال والآثار اذا سفلت الى العرى انتقت رؤوسها واذاار تفعت الى الرحل تاينت وخص الدخاريص لدقة رءوسها وسعة أسافلها فأراد ان الآثار عما يلى الحلق دقيقة وما علا من ذلك الى الرحل واسع لان الحلق تجمع الحبال فيدق الآثر ه

واتلع نهاض اذا صعّدت به به كَسُكّان بوصي بدجّلة مُصعد يعنى بالاتلع عنقها والاتلع المشرف والتلّع الطول ونهاض ينهض قى السير أى يرتفع اذا سارت يقال بنهض اليه اذا ارتفع اليه ونهض المرخ اذا ارتفع وفارق عشمه وهى النواهض ومعنى صعدت به أشخصته فى الساء والسكان الذى تقوم به السفينة والبوصى السمية فارسى معرب (١) و يروى كمكان نوتى والوتى الملاح وقال مصعدلانه يعالج الموج ه

وَجُمْجُمَةٌ مثلُ المَلَاة كانما ، وعَى المُلْتَقَى منها الى حَرْف مبرد

<sup>(</sup>۱) البوصي ضرب من السفن فارسى معرب وقال الككان بوصى بدجلة مصمد»

وعبر هذه أبو عبيد بالزورق قال ابن ُسيده وهو خطأ والبوصى الملاح وهو أحد التولين في قول الاعشى .

مثل الفراتي اذا ما طما يقذف بالبومي والماهر وقال أبوعمرو " البوميزورق وليسبالملاح وهو بالفارسية بوزى. اه لسان العرب

العلاة السندان التي يضرب عليها الحداد حديدته شبه جمجمتها بها في صلابتها والجمجمة عظام الرأس ووعي اجتمع وانضم يقال وعي عظمه اذا اجتبر وتماسك ولا وعي عن ذلك أي لا تماسك عنه و الملتقي يعني ظل قبلتين من قبائل الرأس التقتاويعني حيود رأس الناقة وكل نادر حسدوا نما أراد صلابتها فليس لملتقي شؤونها نتوه كانه ملتئم كله كالتئام المبرد من تحت حزوزه ، فيقول هذه الجمجمة كانها قطعة واحدة في التئامها وخص المبرد للحزوز التي فيه فيقول فيها نتوه غير مرتفع ، قال الأصمعي : لم يقل أحد مثل هذا الديت كما لم يقل أحد مثل قول عنترة :

غرد يسن ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الاجزم (١)

وخدكقر طاس الشاسى وَمشْفَرْ ﴿ كَسْبُتِ الْهِـانِي قَدْهُ لَمْ يُحْرُّد

شبه بياض خدها بياض القرطاس قبل أن يكتب فيه وقبل اراد أبه عبله كالقرطاس المعتبق لاشعر عليه والشعر في الحد هجنة والمراد أنه جعله كالقرطاس لنقائه وقصر شعرته والمشفر من البعير كالشفة من الانسان والسبت جلود القر اذا دبغت بالقرظ فان لم يدبغ بالفرظ فليس بسبت واراد ان مشافرها طوال كانها فعال السبت وذلك عما يمدح به وخص السبت الينه ، وقوله لم يحرد أى لم يمبل يصف انها شابة فتية وذلك ان الهرمة والهرم تمبل مشافرهما ه

وَعَيْنَانَ كَالْمَاوِيَّتَيْنَ اسْتَكُنَّتَا ۞ بَكَهْنَى حِجَاجَى صَخْرَةَ قَلْتَمُوْرِد

<sup>(</sup>١) هذا البيت من معلقته وسيأتي بيانه في شرحها

شبه عينيها بالماويتين لصفائهما والماويتان المرآتان واستكنتا حلتا في كن هوالكهف غار في الجبلوهو هنا غار العين الذي فيه مقلتها هوالحجاج العظم المشرف على العين الذي ينبت عليه شعر الحاجب والقلت نقرة في الحبل يستنقع فيها الماء مؤثة (١) وجمعها قلات ، وقرله قلت مور دبدل من صخرة ، واذا كانت الصخرة في ماء كان أصلب لها ، والمراد ان صفاء عينيها كصفاء ماء القلت ، وقوله مورد اراد ان ماء المطر يردها ولووردها الناس لكدروها ،

طُخُوران عُوَّارَ القذى فَتَرَاهُما ﴿ كَمَكُمُولَتَى مَذْعُورَةَ أَمُّ فَرَقَدَ طُخُورانَ أَى دَفُوعان ، يقال طحره و دحره أى دفعه ، والعوار والعائر ماأفسد العين من الرمد ، فيقول عينها صحيحة لاقذى فيها كانها قد طحرته ، وقوله : فتراهما كمكولئي مذعورة يريد كعيني بقرة مذعورة وفرقدها ولدها واذا كانت مذعورة مطفلا(٢) كان أحدل ظرها ه

وصادقتا سَمْع التوجُس السَّرى ، لهَجْس خَنَق اوَلصوت مُندَد يعنى أذنيها أى لاتكذبها اذا سمعت النبأة والتوجس التسمّع بحذر والهجس الصوت الخمى، وقوله السرى أى فى السرى أو عند السرى، ويقال سرى وأسرى اذا سار بالليل، وقيل النهر سرى من هذا الآن الماء يسرى فيه قال المبرد خص النهر بهذا الاسم منقولهم خير المال عين ساهرة لعين نائمة أى لاتنام وأن نمت عنها، ويروى لصوت مندد بالاضافة ،

<sup>(</sup>۱) نس على تأنيثه صاحب المخصص وابن جنى فى رسالته وصاحب اللسان ح (۲) مطفل كمحسن ذات الطفل من الانس و الوحش وجمعه مطافيل و مطافل ويقال ليلة مطفل أى تقتل الاطفال بردا

والمندد الذى يرفع صوته، والرواية الجيدة صوت مندد والمندد صفة للصوت ه

مُؤَلَّلَانَ تعرفُ العَنْقَ فيهما ، كَسَامِعَتَى شَاة بحومَلَ مُفْرَد المَوْلِلُ المُحَدِد كَنْحَديد الآلة ، وهي الحربة والعتق الكرم ويريدها الحسن والنقاء ، ويريد بالشاة هنا الثور الوحشي (١) وقال مفرد بلاها لا الثور الوحشي (١) وقال مفرد بلاها لا الثور الوحثي ، واذا ذان مفردا كان اسمع له لانه ليس معه ما يشغله، وقيل العتق أن لا يكون في داخلهما و بر فهو اجودلسمه هما ، وكذلك اذان الوحش \*

وأَرْوَعُ نَبَّاضَ احْذُ مُلْلَمُ ، كَمْرُداة صخر فى صفيح مُصَمَّد

أروع يعنى قلبها وهو الحديد السريع الارتياع، و نباض ينبض أى يضرب من الفزع والاحــ الاملس الذى ليس له شيء يتعلق به، وقال أبو عمرو: هو الحفيف، وقال ابن الاعرابي الاحد الذكي الحفيف، وملالم مجتمع، وقولهم للشعر لمة ، ومر هذا وألمم بنا أى أدخل في جاعتنا، وبنو تميم يقولون لم بنا، وقوله عز وجـل: (الذين يحتنبون كبائر الائم والفواحش الا اللمم) معناه الاأن يقار بوا ولا يدخلوا في معظم الشيء وليس في الـكلام دليل على انه أباح اللمم لانه استثناء ليس من الاول وهو مثل قوله (وان تجمعوا بين الاختين الاماقد سلف) فليس فيه دليل على أنه أباح ماسلف وانما المعنى ولكن ماقدسلف

<sup>(</sup>۱) اطلاق الشاة على الثور الوحشى صحيح قال صاحب القاموس، والشاة الواحدة من الفير للذكرو الاشي الوجش الفرو الظباء والبقر والنمام وحمر الوحش

فان الله يعفوعنه وكذلك قوله عزوجل : (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ) أى ولكن ان قتله خطأ فعليهما أمربه وقولهم ولم الله شعثك» فيه قولان احدهما ان المعنى جمع الله مفترقك والثانى وهو قول المبرد ان المعنى جمع الله مايزيل الشعث عنك والمرداة صخرة تدق الصخور بها والمراد كرداة من صخر والصفيح من الحجارة العريض والمصمد الصلب الذى لاخور فيه ه

وانشتُ سامى واسطَ الْكُورِ رأْسُها \* وعامت ا بضَبعَيهَا تَجَاءَ الْخَفَيْدَد

سامى عالى وواسط الكور العود الذى مين موركة الرحل ومؤخره وموركة الرحل الموضع الذى يضع عليه الراكبرجله وقيل الموركة الهاء عهده الرجل لرجله الى جانب الواسط أسفل منه فاذا اعيا من الغرز نزع رجله من الغرز وجعالها على الموركة وقيل الواسط للرحل كالقربوس للسرج (٧) وعامت سبحت ، والضبع العضد والنجاء السرعة ، والحفيدد الظليم وهوذ كر النعام (٣)

وان شئت لمُ تُرَقلُ وانشئت أُرقلت ﴿ عَخَافَةَ مَاثُوى من القدُّ مُحَصَدُ الارقال ضرب من السريع وأراد بالملوى السوطَوَّ المحصد المحكمو مخافة منصوب لانه مفعول من أجله وان شئت كان مصدرا

<sup>(</sup>۱) وروی. حارت بضبعیها أی ذهبت و جاءت

<sup>(</sup>٢) القربوس كدازوت حنوالسرج وهما قربوسان

<sup>(</sup>٣) الحفيددالظليم الحفيف أوالظايم الطويل الساقين كما في لسات العرب وجمه خفادد وخفاديد قال الليث اذا جاء اسم على بناه فما لل بما آخره حرفان مثلان فانهم بمدونه نحو قردد و قراديد وخفيدد وخفاديد

وَأَعْلَمُ عَرُوتَ مَنَ الْأَنْفُ مَارِنَ ﴿ عَنْيَقَ مَّتَى تَرْجُمُ بِهِ الْأَرْضَ تُرْدُدُ وَأَعْلَمُ عَرْوتَ مِنَ اللَّاعْلَمَ مَشْفُرِهَا واللَّابِلُ كَاهَاءَلَمْ (١) والعلم شقف الشفة العليافان كان فى السفلى قبل له أفلح (٧) والمخروت المشقوق وخرت كل شى، شقه وثقبه (٣) والمارن اللين وقوله متى ترجم به الارض أى اذا ادنت رأسها من الارض فى سيرها فذلك رجمها اياها يقول: اذا أومأت برأسها الى الارض اردادت سيراه

على مثلها أمضى اذا قال صاحبي ﴿ اللَّا لِيتَى افْدَيْكُ مَهَا وافْتَدَى

أى على مثل هذه الماقة أسير وأمنى اذا قال صاحبى انا هالكون من خوف الفلاة وقوله الالبتى افديك منها وأفتدى معناه من الفلاة فجاء بمكنيها ولم يحر لهاذكر لدلالة المعنى عليها كقوله تعالى حتى توارت الحجاب وقوله أفديك منها أى أنجو ، وقيل معناه منها أى أعطيك فدا مك و تنجو وافتدى أنا منها أى أنجو ، وقيل معناه ليتنى اقدر على از أفتديك منها وأفتدى نفسى وعلى تتعلق بأمضى وكذلك اذا ليتنى اقدر على النفس خوفاً وخاله \* مصاباً ولو المسى على غير مرصد جاشت اليه النفس خوفاً وخاله \* مصاباً ولو المسى على غير مرصد عليانها وقوله اليه أى الم صاحبه وقوله وخاله يعنى وخال نفسه وانما جاز ان يقال خاله مصابا ولم يجز ضربه اذا أردت ضرب نفسه على مذهب سيبويه انهم خاله مصابا ولم يجز ضربه اذا أردت ضرب نفسه على مذهب سيبويه انهم

<sup>(</sup>١) بضم المين وسكون اللاممثل احمر وحمر

رقدافلح الجهاد يقنت اننى ، ان المبم و الا ير مافلح اعلم

<sup>(</sup>۲) وعليه أول الزمخشري

<sup>(</sup>٣) عال الدليل الهادى خريت قال ابن الانبارى وسمى بذلك لامه يهدى الى مثل خرت الابرة

استغنواع صربه بقولهم ضرب نفسه والذى يذهب اليه أبو العباس: أنه لم يجز ضربه لئلا يمكون فاعلا مفعولا فى حال جاز خاله لان الفاعل فى المعنى مفعول لانه انما رأى شيئا فأظنه وقوله ولو أمسى على غير مرصد أى ولو أمسى لا يرصد ولا يخاف من أحد لظن أنه هالك من العطش لهول المفازة أى فانا أنجو منها على ناقتى ه

أذا القومُ قالوا مَنْ فَتَّى خلتُ أنني \* عُنيتُ فلم أَكْ سَلْ ولمَ أَتَبلَّد

يقول اذا قالوا من فتى لهذه المفازة خلت أنهم يعنو ننى و يقولون ليس لها غيره طمأ كسل عن أن أقول أنا لهاولم أتبلد عن سلوكها و يقال رجل بليد و متبلد اذا أثر فيه الجهل كى يذهب به عن فطن الناس واحتيالهم وكذا يقال فى الدواب وأصل البلادة والتبلد من التأثير يقال فى جلده بلد اذا كان فيه أثر وكذلك فى غير الجلد و يقال لكر كرة البعير بلدة لانها تؤثر فى الأرض أو تؤثر فيها الأرض قال الشاعر :

أنيخت فألقت بلدة فو ق بلدة فوق بلدة قليل بها الاصوات الابغامها (١) وبهذا سميت البلدة والبلد لانه موضع مواطن الناس و تأثيرهم ه أَحَـلْت عليها بالقطيع فاجذمت و قدخب آلُالامـعَزِ الْمُتَوقِد الفطيع السوط أى أقبلت عليها بالسوط يقال أحلت عليه ضربا أذا

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لذى الرمة غيلان بن عبية المتونى سنة ١٩٧ مرر نا على دار لمية مرة وجاراتها قد كاد يعفو مقامها والبغام صياح الطبية أوالناقة بارخم صوتهاومن المجاز امرأة بغوم رخيمة الصوت و باغمها غازلها برقيق الكلام

أقبلت عليه تضربه ضربا فى أثر ضرب أو على ضرب ومنه قوله: محيلون السجال على السجال

أى يصبون دلوا غلى أثر دلو ، وأجذمت أسرعت وخب الآل جرى واضطرب والآل يكون بالغداة العشى (١) والامعز والمعزاء الموضع الغليظ الـكثير الحصى، والمتوقد الذى يتوقد بالحر، والواو فى قوله وقد خب واوالحال ه

فذا لْت كَا ذَالَهَ وَلَيدة مُجلَس \* تُرى رَبًّا أَذْيَالَ سَحْل مُدَّد

أى ما ست فى مشيها و تبخترت يقول تبخترت هذه الناقة فى مشيها كما تتبختر وليدة أى أمة عرضت على أول على الرخت ثوبها واهتزت باعطافها وخص وليدة المجلس يريد أنها ليست بممتهنة فاذا مشت تبخترت وجرت أذيا لها، والسحل الثوب الايض ، والممدد الذى ينجر فى الارض ، ومعنى البيت أنى أبلغ على هذه الناقة حاجتى باقل تعب ه

ولستُ بحلال التَّلَاعِ مخافةً \* ولكن متى يسترفد القومُ أَرْفد

التلاع مجارى الما. من رموس الجبال المالاودية ، والمعنى انى است عن يستتر فى التلاع أى لا أنزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يرانى ابن السبيل والضيف والحن انزل الفضاء وأرفد من يسترفدنى وأعين من استعان بى ، والرفد العطية والمعونة ، ومخافة ينتصب على أنه مفعول له أو على المصدر ويروى ولست بحلال التلاع ببيته .

<sup>(</sup>١) هذاأحدة ولن لماماء واللفة وقيل بختض اول النهار

فَأَنْ تَبْغَنِي فَ حَلْقَة إِلْقُومِ تَلْقَنِي \* وَإِنْ تَقْتَنصني فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَد

يقول ان تبغني أي تطلبني في موضع يجتمع فيه الناس المشورة، واجالة الرأى تلقني لما عندى من الرأى لاأتخلف عنهم وان تطلب صيدي في حوانيت الخارين تجدني أشرب وأسقى من يحضرنى، والحانوت يذكر ويؤنث (٧) والحوانيت بيوت الخارين والحوانيت أيضا الخارون ه

مَّى تأتنى أصبحك كأسارويَّة ﴿ وإن كُنتَعْهَا غانيًا فَاغْنَواُزْدَد ويروى وَان تأتى أصبحك كأسار سبحك من الصبوح و هو شرب الغداة و الكاشم ويروى و أن تأتى أصبحك كأسار الدي فيه لبن أو ما أو خمر أو غير ذلك و ان كان فارغا لم يقل له كأس (٣) كما ان المهدى الطبق الذي يكون الهدية فان أخذت منه الهدية قيل له طبق ولم يقل له مهدى وأكثر أهل اللغة يقول: لا يقال للاناء كأس حتى يكون فيها الخر، وقال بعضهم: قديقال للزجاجة كأس وللخمر كأس كقوله تعالى: « يطاف عليهم بكا من من معين بيضاء لذة الشاربين » فاللذة هاهنا الخمر وان كنت عنها غانياً أى غنيا هو المعنى متى تأتنى تجدنى قد أخذت خرا كثيرا مروية لمن يحضرنى، ومعنى فاغن وازدد وأغن عاعندك وازدد وازدد

<sup>(</sup>۱) حلقة الباب والقوم بفتح الح و محون اللاموقد تفتح اللام كاحكاه سيبويه وقبل انه لغة ضعيفة (۲) قال ابن جنى و الزجاج الح نوت التي فان ذكرت فانما يسنى بها البيت (۲) وروى الاعلم و ابن السكيت و ان كنت عنها اذا غنى

<sup>(</sup>٣) هذا أحد قولين لعله ما اللغة قال الحب المسآن قال ابن الاعرابي لا تسمى الكاس كاساً إلا وفيه الشراب قيل هو اسم لهما على الانفر ادو الاجتماع وقال صاحب القاموس الكاس الاناء يشرب فيه أر ما دام الشراب فيه هاذا لم يكن فيه فهو قدح وهي مهموزة وقد يترك الهمز تخفيفا

وَإِنْ يَلْتُقُ الْحَى الْجَيِعُ اللَّهِي ﴿ إِلَى ذَرُوهُ البَيْتِ الرَّفِعِ المُصْمَدَّةِ فَا لَهُ الْحَالَى الْحَيْعُ الدّين كَانُوا مَتْفَرَقِينَ للمُفَاخِرَةُ وَذَكُر المَعَالَى يَقُولُ اذَا التّقَى الْحَيْ الْجَيْعِ الَّذِينَ كَانُوا مَتْفَرَقِينَ للمُفَاخِرَةُ وَذَكُو المُعَالَى يَعْدِنَى فَى الشرف والى ذروة أى مع ذروة وذروة كل شيء أعلاه وانما يريد بالبيت هنا الأشراف، والمصاد والصمد الذي يصمد اليه في الحوائج والامور أي يقصد ه

نداهای بیبض کا گنجوم و قینه یم تروح علیب نابین برد و مجسد و بروی تروح الینا الندای الاصحابیقال: فلان ندیم فلان اذاشار به و فلانه ندیمة فلان ، و یقال ذلك أیضا اذا صاحبه و حدثه و ان پکو ما علی شراب ، قال أبو جعفر: سمی الندیم ندیما لندامه جذیمه (۱) حین قتل جذیمه مالکا و عقیلا الذین أتیاه بعمرو ابن اخته فسالاه ان یکو نا فی سمره (۲) فوجد علیمما فقتلهما ، و ندم فسمی کل مشارب ندیما ؛ وقیل من الندم ندمان و ندی . وقیل الاصل فیهما واحد لانه ایماقیل للمتواصلین ندای ، لانهم بجتمعون علیمایندم علیمن اتلاف المال ، و قوله : کالنجوم أی هم أعلام و القینة الامة مغنیة کانت أو غیر مغنیة و ایما قیل لها قینة کیما تعمل بیدیه شیئا می نوب بدیه شیئا قین ، و الجسد النوب المصبوغ بالزعفران ، و معنی قوله بین بر دو مجسد أی قین ، و الجسد النوب المصبوغ بالزعفران ، و معنی قوله بین بر دو مجسد أی

<sup>(</sup>۱) هو جذیمة بن مالك وهو ثانى ملوك الحيرة كا وأوله أبوه مالك بنفهم بن عمرو ابن دوس الذى ملك العرب عشرين سنة ، و بقى جذيبة فى الملك ستين سنة و خلفه ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة الخمى وهو أول من ملك من ملوك لخم كانت مدة ملك بهم بالحيرة خميمائة سنة (٧) هار جلان من بلقين كانا متوجهين الى جذيبة بهداية فينها هما في ادى سهارة انتهى اليهما عمرو بن عدى بن رقاش اخت جذيبة ركان قد تا ه حيا فعملاه الى جذبهة فعرفه وقال غما حكمكما فعالاه منا دمته

عليها برد و مجسد . وقيل معناه مرة تأتى وعليها برد و مرة تأتى وعليها مجسد و المجسد المصبوغ الذى قد يبس عليه الصباغ من قولهم جسد الدم اذا يبس عليه ، و المجسد أيضا الذى يلى الجسد من الثياب وقيل في الذى يلى الجسد من الثياب وقيل في الذى يلى الجسد مجسد بكسر المم ه

ورحيب قطاب الجيب مها رقيقة به بحس النّدامى بضة المتجرّد ويروى رحيب قطاب الجيب بالاضافة، والرحيب المتسع وقطاب الجيب مجتمع الجيب فطب أى جمع ومنه قطب بين عينيه أى جمع وجاء الناس قاطبة (١) أى جميعا، والجس المس وجس الندامي أن يحسوا بأيديهم يلسونها كاقال الاعشى:

## لجس النداى فيد الدرع مفتق

وذلك أن القينة كان يفتق فتق فى كمها المالرمع فاذا اراد الرجل أن يلس منها شيئا أدخل يده فلمس و يد الدرع كمه ، وقال بعضهم : بجس الندامى بما يطلب الندامى من اقتراحها ، وغنائها : والجس بمعنى الطلب. وقطاب يرتفع برحيب ، ومعنى قوله رحيب قطاب الجيب ان عنقها واسع فتحتاج المأن يكون جيها واسعا، والبضة البيضاء الرخصة والمتجرد حسدها المنجرد من ثياما ه

إَذَا كُنْ قَلْنَا أَسِمِينَا أَنْبَرَت لِنَا \* عَلَى رَسْلِهَا مَطْرُوفَةً (١) لَم تَشَدّد أَسْمِينَا غَنِينًا . وَانْبَرْت اعْتَرْضَت . وعلى رَسْلَهَا على هينتها أى ترنمت في رفق، ومطروفة بالها ما كنة الطرف وفاترته كانها قد طرفت عن كل

<sup>(</sup>١) هذهال كامة لاتخرج واستعمال العرب عن الحالية

شى. تنظر اليه وطرف طرفها،ومن روى مطروقة بالقاف فمعناه مسترخية لم تشدد لم تجتهد،وقيل فى المطروفة بالفا. أنها التى عينها الى الرجال وانبرت جواب اذا وهو العامل فيه ومطروفة منصوب على الحال ه

وَمَازَالَ تَشْرَابِي الْخُنُورَ وَلَذَّتِي ﴿ وَبَيْعِي وَإِنْفَاقِي طَرِيغِي وَمُثْلَدَى تَشْرَا لِ يَكُونَ للكَثْيرِ والشرَبِ تَشْرا لِ يَكُونَ للكَثْيرِ والشرَبِ يقع للقليل والكثير (١) : والطارف ، والطريف ما استحدثه الرجل واكتسبه . والمتلد والتالد والتليد والتلاد ما ورثه عن آبائه ومعناه المتولد والتاء بدل من الواو ﴿

إِلَى أَن تَحَامَتَى الْعَشْيرَةُ كُلُّها ﴿ وَافْرِدْتُ إِفْرَادَ الْبَعْيرِ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ تَحَامَتَى تركَتَنى . وَالعشيرة أهل بيته ويَدخل فيه غيرهم مَن يخالطه وأفردت افراد البعير . أى أفردت افرادا مشل أفراد البعير . والمعبد الاجرب : وقيل هو المهنو الني سقط وبر مفأفر دعن الابل اى تركت ولذاتى ه رأيتُ بَنى غُبْراء لأينكرُ وننى ﴿ وَلاَأْهُلُ هَذَاكَ الطَّرَافِ المُمدَّدُ الغبرا اللابل أَن عُبْراء الفقراء ويدخل فيهم الاضياف والمعنى الفبرا ألارض . و بنو غبراء الفقراء ويدخل فيهم الاضياف والمعنى أنهم بحيثون من حيث لا يحتسبون . وأهل مرفوع معطوف على المضمر الذي في ينكروننى (٢) . قال الله عز وجل : « سيقول الذين أشركوا لوشاء الذي في ينكروننى (٢) . قال الله عز وجل : « سيقول الذين أشركوا لوشاء

<sup>(</sup>١) هدا مدهب سيبويه لذي نص عليه والكتاب

<sup>(</sup>٧) قال السيراق في شرح كتاب سيبويه : أن الهاء تدخل على هنا وهنافتة ول ههنا وههنا ولمأعلم جواز دخولها على ثم ودخولها على ذا المضروب بالكاف وحدها قليل كقول طرفة ﴿ ولا أهل هذاك الطراف المدد ﴾

<sup>(</sup>٣) وحدن العطف على الضمير المرفوع المتصل الفصل بينهما بالمفدول بهوروى (٣) وحدن العصائد )

الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ، والطراف قبة من أدم بتخذها المياسير والاغنياء . والممدد الذي قد مد بالاطناب، والطراف لفظه لفظ الواحد ومعناه معنى الجمع (١) ومعنى البيت أنه يخبر أن الفقراء يعرفونه لانه يعطيهم والاغنباء يعرفونه لجلالته ه

أَلِأَيْهِذَا اللائمي أحضر الوغي، \* وَأَنْ أَشْهَدَاللَّذَاتَ هَلَ أَنْتُ مُخَلَّدى ويروى ألا أمهااللاحي أن أحضر الوغي، واللاحي اللائم لحاه يلحوه و يلحاه اذا لامه و الزاجر الماهي وقدروي ألاأمذا الزاجري أحضر الوغي على اضهاران وهذاعند البصريين خطأ لانه أضمر مالا يتصرف وأعمله فكا نهأضمر بعض الاسم ومن رواه بالرفع فهو على تقديرين، أحدهماان يكون قدره انأحضر فلما حذف أن رفع ومثله على أحد مذهبي سيبويه قوله عزوجل وقل أفغير الله تأمرني أعبده المعنى عنده ان أعبد والقول الآخر في رفع أحضر وهو قول أبي العباس أن يكون في موضع الحال ويكون وانأشهد معطوفا على المعنى لانه لماقال: أحضر دل على الحضور ¿ تقول من كذب كان شرا له أى كان الكذب شرا له ومعنى قوله هل أنت مخلدي هلأنت مبقى ، ومعنى البيت الا أمها اللائمي في حضورالحرب لئلاأقتل وفي أن أنفق مالي لئلا أفتقر ما أنت مخلدي ان قبلت منك فدعني أنفق مالى ولا أخلفه

أهل مرفوعا فيكون معطوفا على بني غبراء

<sup>(</sup>۱) هذا ما صرح به ابن الانباری فی شرحهذا البیت، ومعنی الجم مستفاد ک من الجنسیة

<sup>(</sup>٣) الوغي أصله الصوت والجلبة ثم كنى به عن الحرب قال صاحب الاساس ; شهدتالوغي واصله الجلبة وقال ابن جتى الوغى بالمهملة الصوت وبالمعجمة الحرب نفسها

فَأَنْ كُنْتَ لَاتَسْطِيعُ دَفْعَمَنيَّتَى ﴿ فَدَعْنِي أَبَادُرُهَا بِمَا مَلَكُتْ يَدى أَبَادُرُهَا بِمَا مَلَكُتْ يَدى أَى فَدعنى ولذا نَى قبل أَنْ يَأْ تَينى المُوت . و يقال معناه أبادر المنية بانفاق ما ملكت يدى في لذاتى ه

وَلُولَا ثَلَاثُ هُنَّ مَنْعِشَةَ الْفَتِي ﴿ وَجَدَّكَ لَمْ أَحْفَلْ مَنَّى قَامَ عُوَّدى.

عيشة الفتى ما يعيش به و ياتذ وقد بينهن فيا بعد . وقوله و جدك قيل معناه و حقك وقيل معناه و أيك ، وقوله لم أحفل أى لم أبال، وعوده من يحضره عند موته فى مرضه و ينوح عليه ه مُنهن سَبقُ الْعَاذُلَات بشَرْبَة ، لُمَيْت مَتَى مَا تُعْلَ بالماء تُرْبد

الكميت من الحمر التي تَضرب الىالسواد، وقوله متى ماتعَل بالماء أي متى تمزج به تزبد لانها عتيقة ه'

وَ كُرِّي إِذَا نَادَى الْمُضَافُ بُحَنَّا \* كُسيد الْغَضَا نَبَّتُهُ الْمُتُورِدُ

كرى عطفى والمضاف الذى قدأضافته الهموم، والمجنب فرس أقى النراع (١) والسيدالذئب، والغضا شجر وذئابه أخبث الذئاب ونبهه هيجته والمتورد الذى يطلب أن يرد الماء، وقوله بجنبا منصوب بكرى، والمعنى وكرى فرسا محنبا، والكاف من قوله كسيد فى موضع نصب لانها من نعت المجنب ه

<sup>(</sup>۱) التجنيب احد يداب في وطيفتي يدى الفرس وليس ذلك بالاعوجاج الشديد وهو ما يوصف صاحبه بالشدة وقيل التجنيب بعد ما بين الرجلين من غمير فحج وهو مدح، وقال أبو العباس الجنباء عند الاصمعي المعوجة الماقين في اليدين قال وهي عندابن الاعرابي في الرجلين . اه لمان العرب

و تقصيريوم الدّجن و الدّجن مُعجب به بَه كُنة تَحت الطّراف المُعمّد الدّجن قيل هو الباس الغيم الساء (٢) وقيل هو الباس الغيم الساء (٢) والم يكن مطريقول أقصره باللهو، ويوم اللهو وليلة اللهو قصير ال قال بعض الاعراب:

لكن أيامنا أمست طوالا يه لقد كنا نعيش بها قصارا أراد طالت بالحزن وقصرت بالسرور . وقال :

ظللما عند دار أبي أنيس م بيوم مثل سالفة الذباب وقال آخر :

ويوم كابهام القطاة مزين ه الى صباه غالب لى باطله والدجن معجب أى يعجب من رآه ، والبهكنة التامة الحلق(٣)ويروى بهيكلة والهيكلة العظيمة الالواح والعجيزة والفخذين .ويروى تحت الحباء المعمد أى ذى العمد ه

كَانَّ السَّرِينَ وَالَّدَمَالِيجَ عُلَقَت \* عَلَى عُشَر أُوخُرُوع لَمْ يُخَضَّد البرين الخلاخيل واحدتها برة والعشر شجراً ملس مستو ضعيف العود شبه عظامها وذراعيها به لملاسته واستوائه. وكل ناعم خروع. لم يخضد لم يثن يقال خضدت العود أخضده خضدا اذا ثنيته لشكسره. وفي برين لغتان من يجعل اعرابه في النون ومنهم من يجعله بمنزلة مسلمين

<sup>(</sup>١) في اللسان والقاموس: و الدجن المطر الكثير

<sup>(</sup>۲) قال ابن سيده الدجن الباس الغيم الارض · وقيل هو الباسه أقطار السهاء وجمعه ادجان ودجون ودجان

<sup>(</sup>٣) قال ابن الاعر ابى المكنة الحار ، قالحقيفة الروح الطيبة الرائحة المليحة الحلوة اله اللسان

والدماليج جمع دملج وكان يجب أن يقول دمالج (١) فيجوز أن يكون جمعاً على غير واحده و يجوز أن يكون أشبع الكسرة فتولدت منها ياء و يجوز اذ يكون بناه على دملوج وهو الوجه (٢) ه

فَذُرْنِي أُرَوِى هَامَتِي فَي حَيَاتِهَا ، مَخَافَةَ شُرْبِ فِي الْحَيَاةِ مُصَرد الشرب بكسر الشين والشرب بضمها اسمان للشروب والشرب بالفتح مصدر وقد تكون الثلاثة مصدرا، والمصرد المقلل والمنفص \*

كريم أيروى ان متنا صدى أى عطشاً والصدى العطشان ، ويروى ان متنا صدى أينا الصدى أو الصدى العطشان ، ويروى ان متنا صدى أينا الصدى . والمراد بالصدى فى هـنده الرواية ما كانت العرب تزعمه فى الجاهلية ان الرجل اذا قتل ولم يدرك بثاره خرج من رأسه طائر يشبه البوم فيصبح أسقونى أسةونى فاذا أخذ بثاره سكن ؛ والصدى فى غير هذا قالوا بدن الميت والصوت الذى تسمعه من ناحية الجبل ونحوه وذكر البوم. ويقال هو صدى مال أى الذى يقوم به. وقوله يروى نفسه أراد يروى نفسه من الحرى الم متنا صدى

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في السكتاب ما كان من بنات الاربعة ولازيادة فيه فانه يكسر على مثل مفاعل محوضفدع وضفاضم وخنجر وخناجر وقطر وقباطر، قان كان فيه حرف ابم وهو حرف المدكسر ته على ثال مفاعيل وذلك قولك قنديل وقناديل وخنديذ وخناذيد وكرسوع وكراسيم و بمقضى هذه القاعدة لا يصح أن يكون دماليج جمعاً لدملج على وفق القياس (۲) الدملوح واردأ يضاقال صاحب الاسان، و العملج والدملوج المعضدمن الحلى وقال صاحب القاموس الدملج كجندب في لفتيه وزنبور المعضد، و يمنى بلغتى جندب ضم الجيم مم فتح الدالوضمها (۲) قال أبو جعفر هذا البيت لاأعرفه من قصيدة طرفة ورواه غيره اه ابن الانبارى

أراد ارن متناعطشا ، و من روى صدى أيناالصدى بالاضافة أراد صدى أيناالعطشان •

أرى قَبْرَ نَحَام بَخِيل بَمَاله \* كَقَبْر غُوى فى البطالة مُفسد النحام الزحار عند السَوِّال البَخيل (١) والَغوى الذّى يتبع هواه ولذاته ، ومعنى البيت ان من يبخل عاله عند اداه الحق وعند الدوّال وعند لذاته اذا مات فقد استوى هو ومن ينفق ماله و يقضى لذاته، وفضل من ينفق فى حياته ه

تركى جُشو آين من تُراب عَلَيهما ﴿ صَفَائَح صُمْ مَن صَفَيح مَنَظَّد الْجُثُوة الْبَوْمُ الْمِحْد عَ يقسَال للرجل انها هو جَثُوة اليَومُ او غد ، ويقال لكل مجتمع جثوة ، والجمع جثى ، وفي الحديث من دعا دعاء الجاهلية فانه من جثى جهنم » أى من جماعات جهنم ، ويروى من جثى جهنم وهوجمع جاث ، والصم الصلبة والمنضد الذي قد نضد بعضه على بعض «

أُرى المُوتَ يَعْتَامُ الْكُرَامَ وَ يَصْطَفى \* عَقيلةً مال الفاحش الْمُتَشَدَّد به عناه نختار . بقال اعتامه واعتماه اذا اختاره . وعقيلة كل شي خيرته وأنفسه عندأهله (٢) ، وبروى بعتام الكريم والكريم الشريف

<sup>(</sup>١) رجل كام . بخيل اذا طلبت اليه حاجة كثرسماله عندها قال طرفة «أرى قبر محام النع » أه . لسان العرب

<sup>(</sup>٣) المقيلة في الاصلالمرأة الكريمة النفيسة ثم استعمل فالكريم من كل شي. من الذوات والمداني ، ومنه عقائل الكلام وعقائل البحر درره الواحدة عقيسلة . اله لسان العرب

الفاصل . قال الله تعالى: « و لقدكر منا بني آدم » أى شرفناهم و فضلناهم ، و يقال للصفوح كريم لفضله ، كما قال عز وجل: « إن ربى غنى كريم » و يقال للسكثير كريم كقوله تعالى : « لهم مغفرة ورزق كريم » أى كثير و يصطفى يختار صفوته . والفاحش القبيح السي الحلق ؛ والمنشدد البخيل ، وكذلك الشديد ، قال الله تعالى : « إنه لحب الخير لشديد » قال أبو العباس : المهمن أجل حب الخير لبخيل »

أَرَى الدُّهُو كَنْزَانَاقِصَاكُلُّ لَيْلَة ﴿ وَمَا تَنْقُصُ الْأَيَّامُ وَالدُّهُو يَنْفَد

أراد أهل الدهر ، ويروى أرى العيش، وأرى العمر، والكنز مااستعد وحفظ ، وقوله ما تنقص الآيام أى ما تنقصه الآيام ينفده

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَاأَخْطاً الفَتَى \* لَكَالطُّولَ الْمُرْخَى وَثَنْيَاهُ بِاليَّد

الطول الحبل وثنياه ماثني منه ، ويقال طرفاه لانهما يثنيان ، وقوله ما أخطأ الفتي أى في أخطأ الفتي (١) أى في أن يطول عمره (٧) بمنزلة حبل ربطت به دابة يطول لها في الكلا حتى ترعاه فيقول: الانسان قدمد له في أجله وهو آتيه لا محالة ، وهو في يدى من يملك قبض روحه كما أن صاحب الفرس الذي قد طول له اذا شاه اجتذبه و ثناه اليه و موضع ما نصب و هو

<sup>(</sup>۱) یشیر الی آن مامصدریة والمصدر المسبوك، بعدها منصوب علی نزع الحافض كاصر ح به ابن الانباری

<sup>(</sup>۲) عبر عن طول الممر باخطاء للنابا؛ ونظير هذا قول زهير بن أبي سلمي. رأيت لمنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطيء يعمر فيهرم وقد انتقده ابن شرف بأن سهام المنايا لانخطيء شيئا من الحيوان حتى يعمها وشقها ؛ وسيأتي البحث بأبسط من هذا في شرح معلقة زهير

في تقدير المصدر ه.

فالى ارانى وابن عمى مالكا ف متى ادن منه يناعنى ويبعد معنك معنكاه اذا أردت وده ودنوه تباعد منى ، وقال ينا عنى و يبعد ، ومعناهما واحدوانما جا. بهما لان اللفظين مختلفان ، وابما المعنى يبعد ثم يبعد بعد ذلك ،

يُلُومُ وَمَا أَدْرَى عَلَامَ يُلُومُنِى ﴿ كَالْاَمَنِى فَى الْحَيِّ قُرْطُ بِنُ أَعْبَدَ وَمُولَهُ عَلَامُ الآصلَ قرط رَجَلَ لامه على مالا يحب أن يلام عليه ، وقوله علام الآصلَ علىما لان المعنى على أىشى. يلومنى، إلاأن هذه الالف تحذف والاستفهام مع مااذا كان قبلها حرف خافض (١) ليفرق بين ماإذا كانت استفهاماً وبينها اذا كانت بمعنى الذي ويكون الحرف الخافض عوضا عاحذف،

وَأَ يَأْسَىٰ مَنْ كُلِّ خَيْرِ طَلَبْتُهُ \* كَأَنَّا وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِ
آى جعلى ذا يَّاس من الخير فهو بمنزلة الموتى اذ كان لايرجَى منه خيرَ
والرمس القبر والملحد اللحد(٢) \*

على غَـــير ذَنْب قُلْتُه غَيْرَ أَنَّى ﴿ نَشَدُت فَلَمْ أَغْفُلْ حَمُولَةً مَعْبَدُ مَعْلَى عَلَى أَغْفُلْ حَمُولَةً مَعْبَد معبد أخو طرقة قال ابن الاعرابي كان لطرقة والاخيه ابل يرعيانها يوماً ويوما فلما أغبها طرقة قال له أخوه معبد لم لاتسرح في ابلك كانك ترى

<sup>(</sup>١) تحنف الالف ويونف عليه بهاء السكت

<sup>(</sup>٢) يقال لحد التبريلحده لحداً وألحده عمل له لحداً وهوالشق الذي يكون في جانب التبر ليكونموضع للبت كما يقال لحدالميت وألحده أى عمل له لحداً . وقبل لحده دفنه وألحده عمل له لحداً فلحو دوملحد ( بفتح الحاء ) يكون صفة للقبرو للميت نفسه

انها ان اخذت یردها شعرك هذا قال فانی لا أخرج فیها أبدا حتی تعلم أن شعری سیردها ان أخذت فتركها و أخذها ناس من ه ضرفادعی جو ار عمرو وقابوس (۱) و رجل من الیمن یقال له بشر بن قیس فقال فی ذلك طرفة : أعمرو بن هند ما تری رأی صرمة

وقال غيره هذه ابل ضلت لمعبد فسأل طرفة ابن عمه مالكا أن يعينه في طلبها فلامه وقال فرطت فيها ثم أقبلت تنعب نفسك في طلبها. ويقال فشدت الضالهاذا طلبتها وأنشدتها اذا عرفتها، والحولة الابل التي تحمل (٧) وقوله فلم أغفل أراد نشدت حمرلة معبد فلم أغفل ذلك . وأعمل الفعل الثانى ولو أعمل الأول لقال فلم أغفلها ويروى فلم أغفل حمولة معبد أى لم أغفل عن ذلك . يقول لامنى على غير ذنب كان منى اليه الا أننى طلبت حمولة معبد . وغير منصوب على الاستثناء وهو استثناء ليس من الأول . وعلى ذلك يجوز أن تكون متعلقة بلا منى أو مأسنى ه

وَقَرَّابُتُ بِالْقُرِبَى وَجَدَّكَ إِنِّى ﴿ مَتَى يَكُ أُمْرُ لِلنَّكِئَةِ أَشْهَدِ أَنْ النَّكِئَةِ أَشْهَدِ أَى أُدللت على مالك بالقرابة. والنكيئة بلوغ الجهد وقيل النكيئة شدة

<sup>(</sup>۱) كانت مند بنت الحارث بن عمر والكندى تحت المنذر بن امرى والقيس أحدماوك الحيرة فوله تللندر بن المنذر وعمر و بن هند و قابوسا .و لماقتل أبوهم تولى الملك بعده ابنه المنذر و هو الاصغر و بعد أن قتل خلفه عمر و بن هند و هو صاحب قصة طرفة و المتلس الشهيرة (۲) لا يختص الحمولة بالابل بل تنطلق على غيرها من حارو يحوه

<sup>(</sup>٣) الحمولة بمعنى الاحمال ضبطها الصاغاني والجوهري وصاحب المحكم بالضم ومتنضى عبارة القاموس انه بالفتح

النفس. وقوله وجدك أى وحظك يخاطب مالكا ويقول. أدللت بمابنى ويينك من القرابة وبحلف أنه متى يكأمر للنكيئة يشهدذلك الامر ويعينه عل حضوره ويروى وجدك انه والهاء للاثمر والشأن،

وَإِنْ أَدْعَ لِلْجُلِّي أَكُنْ مِن حَمَاتِهَا ﴿ وَإِنْ يَأْتُكَ الْأَعْدَا. بِالْجَهْدِ أَجْهَد

ويروى وان أدع للجلى والجلى الآمر العظيم الجليل. قال يعقوب الجلى خعلى من الآجل كما تقول الآعظم والعظمى وقال غيره الجلى بضم الجيم مقصورة فاذا فتحت جيمها مددت فقلت الجلاء. أبو جعفر النحاس الجلى الآمر الجليل وأنثه على معنى القصة والحال ويقال جليل وجلال كما يقال طويل وطوال وقولهم جلل للعظيم والصغير. قال أصحاب الغريب المحص هما ضدان. وقال أهل النظر جلل للعظيم على بابه وجلل للصغير (١) على بابه من الجل وهو الشيء الذي لايمباً به ويجوز ان يكون جلل لما جاوز في العظم والصغر وقالوا في قول الله عز وجل « ان الله لايستحيى ان في العظم والصغر وقالوا في قول الله عز وجل « ان الله لايستحيى ان يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها ، أي فما فوقها في الصغر ومعنى اكن من يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها ، أي فما فوقها في الصغر ومعنى اكن من جملتها أي بمن يدفع ويقاتل : يقال حميت الموضع اذا دفعت عنه وأحميت جملته ذا حمى و حميت أنفي محمية اذا امتنعت من الضيم ه

وإنْ يَقْذِفُوا بِالْقَذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهِمْ بِكَأْسِ حِياضِ الْمُوْتِ قَبْلَ الْتَهَدُّدِ وَإِنْ يَقْذُعُ وَالْقَـذُعُ اللَّفْظُ وَيَرُوى بِشَرِبُ حِياضَ المُوتُ قَبَلَ التّنجدُ . القذع والقـذع اللَّفظُ

<sup>(</sup>١) اتفاق الفظم اختلاف الممنى أو تضاده لايكون تصدأ فى الوضع ولاأصلا ولـكنه كما قال ابن سيده — من لغات تداخلت ; أو تكون الفظة موضوعة لممنى ثم تستمار لمدىء وتغلب حتى تصبر بدئزلة الاصل

القبيح والثمثم (١) والصحيح في العرض أن النفس كما قال: فان أبي ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء (٢) والمعنى أنشتمك الاعداءعاقبتهم قبل أن أتهددهم والتنجدالاجتهاد فيمن رواه ه

بِلاَحَدَثِ أَحْدَثْتُهُ وَكُمْعِدت ، هِائِي وَقَدْفي بالشَّكَاة وَمُعْطَردي

الباء فى بلا حدث يجوز أن تكون متعلقة بقوله ينا عنى و يجوز أن تكون متصلة بقوله يلوم و بقوله أياسنى والكاف فى كمحدث فى موضع رفع المعنى هو كمحدث هجائى أى هو متعد على ويجوز ان يكون المعنى وأنا كمحدث هجائى أى قد صيرنى بمنزلة من قد فعل هذا به ومن روى مطردى بضم الميم فهو من أطرده أذا جعله طريدا ومن فتح الميم فهومن طرده أذا نحاه ويروى كمحدث بفتح الدال فن كسر العال أرادالرجل الذى هجانى كرجل أحدث حدثًا عظياومن فتح الدال أراد هجائى كأمر عدث عظيم قال الاصمعى بيقال هجاً غرثه وأهجاً غرثه اذا كسره (٣) والهجاء الذم يقال فلانة تهجو زوجها أى تذم صحبته هوقال قوله فى كمحدث

<sup>(</sup>١) مذا منى مجازى والمنى الحقيقي القذر

<sup>(</sup>۲) هذا البيت من قصيدة لحسان بن ثابت رضى الله عنه يمدح بها النبى صلى الله عليه وسلم و يهجو ابا سنبات قبل اسلامه ومطلعها

عنت ذات لاصابع فالجول الى عذراء منزلها خلاء

الى أن عال .

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء عان أبي ووالده الخ

<sup>(</sup>٣) الغرث الجوع وغرث كفرح فهو غرثان .. ويتال هجأ جوعه لمنع هجأ

بفتح الدال أى كاحداثي شكايته اياي .

فَلُو كَأَنَ مُولَاَى أَمْرَا هُوَ غَيْرِهُ \* لَفُرَّجَ كَرْبِي أُولًا نظرَني غَدى

ويروى فلوكان مولاى ابن أصرم مسهر ومولاى في موضع نصب خبر كان فى هذه الرواية وفى الرواية الأولى فى موضع دفع اسم كان فى هذه الرواية وفى الرواية الأولى فى موضع دفع اسم كان ومولاى الحبر يروى فلو كان مولاى أمرؤ على أن يكون امرؤ اسم كان ومولاى الحبر وبكون مثل قوله:

کا ٔ سببته من بیت راس یکون مزاجها عسل و ماه (۱)
الا أنه فی بیت طرفه أحسن لا به قد و صله بقوله هو غیره فقارب المعرفة ، وقوله لفرج کربی أی أعاننی علی ما نزل بی من الهم او لا نظر نی غدی أی تأتی علی فلم یعجانی ه

وَلَكُنَّ مُولَاَى أَمْرُوْ هُوَ خَانَقِى \* عَلَى الشَّكْرِ وَالتَّسَا ۚ لَأُوأَ نَامُفْتَدَى مَعناه يَسأَلنَى أَن أَشكرَه وأَفتَدَى منه بِمالَى ، وقَالَ الاصممَى أُوأَ نَامَفتَدَمَنه وروى أو أنا معتد اى معتدعليه ه

وهجوءا سكنوذهب وأهجأ حوعه أسكنه وأذهبه ، ولم يطهر وجه ايرادهداالمنى ههذا لانه من قبيل هجأ المهموز والهجاء من هجأ المعتل اللام

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة حسان المنبه عليها قريبا ، والسبيئة فعبلة بمعنى مفعولة وهى الحمر التى تسبا أى تشترى و روى كان سلافة والسلافة الحمر وقيل خلاصتها وقيل ماسال من المنب قبل المصر وذلك أخلصها وروى أيضا كان خبيئة وهى الحمر المخبأة المسونة المنون بها ، وبيت راس اسم قرية بالشام من ناحية الاردن كانت الحمر تباع فبها و روى برفع مزاجها وعسل فقيل ان «يكون » زائدة وقيل ان خبرها ضمير الثان محذوفا

وَظُلْمُ ذَوِى القُربي أَشَد مَضاضةً ﴿ عَلَى الْمُرْمِنْ وَقَع الْحُسامِ اللَّهَنَّدِي وَظُلْمُ ذَوِى القُربي أَشَد مَضاضةً ﴿ عَلَى الْمُرْمِنْ وَقَع الْحُسامِ اللَّهَنَّدِي وَلَيْسَ مَن هذه القصيدة (١) قبل أن هذا البيت لعدى بن زيد العبادي، وليس من هذه القصيدة (١)

و قوله: أشد مضاضة ، أي أشد حرقة من قولهم مضى الشيء و أمضيه

فَذَرْنِي وَخُلُقِي إِنِي لَكَ شَاكُرٌ \* وَلَوْحَلَّ بِيَّتِي نَاتِيًّا عَنْدَ ضَرْغَدَ ضرغد اسم جل وقبل هوحرة بأرض غطفان (٣) ه

فلوشاء ربى كُنت قيسَ بن خالد \* ولوشاء ربى كُنتُ عَمْر بن مَرْبَد ابن عم طرفة والله أبو عبيدة قيس بن خالد من بنى شيبان و عمر و بن مرثد ابن عم طرفة فلما بلغ هذا عمر و بن مرثد وجه الى طرفة فقال له أما الولد فالله يعطيكم وأما المال فسنجعلك فيه أسوتنا فدعا ولده وكانوا سبعة فأمركل واحد فدفع الى طرفة عشرا من الابل. ثم أمر ثلاثة من بنى بنيه فدفع كل واحد منهم الى طرفة عشراً من الابل وكان الشلائة الذين دفعوا الى طرفة عشراً من الابل وكان الشلائة الذين دفعوا الى طرفة يفتخرون على منهم يدفع ويقولون جعلنا جدنا بمنزلة بنيه ه

فَالْفَیْتُ ذَا مَالَ کثیر وزَارَنَی \* بَنُونَ کرام سادة للسود فالفیت دا مال کثیر وزارنی \* بنُونَ کرام سادة للسود و دارنی و د

<sup>(</sup>١) وقد توفى قبل أهجرة بست وسبعين سنة قبل طرفة بست عشرة سنة

<sup>(</sup>۲) يقال ذره أى دعهوبذره أى يتركه ، قال صاحب القاموس وأصله وذره يذره كوسعه يسمه لكن مانطقوا بمانسيه ولا بمصدره ولا باسم العاعل ، و قبل وذرته ( بكسر الذال ) شاذا ( ۳ ) هذه عبارة ابن الانبارى وقال صاحب المان وقبل ضرغدحبل قال عامر بن الطفيل:

فلا بغينكم قنا وعوارضا ولأقلن الحيل لابة ضرغد

وازدرانی و قوله سادة لمسود ای نسادة أبناه سید کا یقال شریف لشریف أی شریف این شریف ه

أَنَا الرَّجُلُ الضَّرِبُ الذي تُعرَفُونَهُ ﴿ خَشَاشٌ كَرَأْسُ الْحَيَّةُ الْمُتُوقَّدُ

فَا لَيْتَ لَا يَنْفَكُ كَشْحَى بِطَانَةً ﴿ لَعَضْبَ رَقِيقِ الشَّفْرَ آيِنِ مُهَنَّدِ وَلِينَ السَّفْرَ آيِن مُهَنَّد ويروى لا ينفك لا يزال، والمكشَّح الجنب ومعناه لا يزال جنبي لاصقا بالسيف والعضب السيف القياطع وشفر تاه حداه ومهند منسوب الى الهنده

حسام اذا مأقمت منتصرًابه و كنى العودمنه البداليس بمعضد الحسام القاطع، وقوله كفى العود أى كفت الضربة الأولى منأن يعود وقولهم رجع عوده على بدئه أى رجع ناقضا لمجيئه وعوده منصوب لانه في موضع الحال عندسيبويه. و يجوز أن يكون مفعولا لانه يقال رجم

<sup>(</sup>١) هو مثلث الحاءكما في القاموس واللسان

الشي، ورجعته و يجوز رجع عوده على بدئه و أى وهذه حاله كا تقول كلمته فوه الى في وان شئت نصبته والمعضد الكال الذي يعضده الشجر. وقوله منتصرا معناه متابعا الضرب. ويقال قد تماصر القوم على رؤية الهلال اذا تتابعوا و نصر الله أرض بني فلان اذا جادها بالمطرو بقال منتصر المعناه ناصر اوقيل منتصرا أنتصر ون ظلمي ها

أَخَى ثَقَة لاَ يَثْنَى عَنْ ضَرِيبةً \* اذَا قيل مَهْلاً قَالَ حَاجِزُهُ قَدَى اخَى ثَقَة أَى يَثْق بَسِفِه . ومعنى لا ينتنى عن ضريبة أى لا ينبوعنها ولا يعوج والضريبة المضروبة ببرحاجزه حده وقول قد أى قد فرغ ه اذاا بُتَدَرَ الْقُومُ السَّلاَحَ وَجَدْتنى \* مَنْيعاً اذَا بَلَّتْ بِقَائمه يدى أَى اذَا عَجلوا الله و تبادروا . ومنه يقال ناقة بدرية أذا كأنت تبكر اللقاح و تنتج قبل الابل وذلك من فضل قوتها وجودتها (١) قال الراجز: لسلم أن سكت العشية عن البكاء ناقة بدرية والمنبع والسلاح يذكر و يؤنث (٢) ويروى وجدتنى بضم الناه . والمنبع الدى لا يوصل الله . ومعنى بلت ظفرت و تمكنت وقائم السيف مقبضه و بَرْكُ هُجُود قَد أَثَارَتْ مَخَافَتى \* نَوَاد يَهَا أَمْشَى بَعَضْب بُحَرَد و بَرْنُ أَنْ عَنْ الله يَعْ عَلَى جَبِعَ البَرك جُمَّاعة ابل أهل الحواء . وقال أبو عبيدة البَرك يقع على جميع البرك بيقود قد أبل أهل الحواء . وقال أبو عبيدة البرك يقع على جميع البرك بيقود قبل المل الحواء . وقال أبو عبيدة البرك يقع على جميع البرك بيقود قبل المل الحواء . وقال أبو عبيدة البرك يقع على جميع المناء المورود و المؤلفة المؤلف

<sup>(</sup>١) ناقة بدرية بدرت امها الابل بى النتاج فجاءت بها فى أول الزمان فهو أغزر له و أكرم . اله لسان العرب ، فيظهر من هذه العبارة ان بدرية وصف الناقة المولودة قبل نتاج الابل

<sup>(</sup>٢) يجوزنيه الوجهان والتذكير أولى كما في المصباح لانه يجمع على أسلحة وهو من جوع المذكر

ما يبرك من الجمال والنوق على الماء وبالفلاة من حر الشمس أو الشبع الواحد بارك والآنثى باركة وقيل لها برك لاجتماع مباركها وبرك البعير اذا ألقى صدره على الآرض ويقال للصدر برك وبركة ويقال ان البرئة مشتقة من البرك لان معناها خير مقيم وسرور يدوم ، وقولهم مبارك معناه الخير يأتى بنزوله و تبارك الله منه ، و نواديها ما ند منها و يروى هو اديها وهو أو اثلها ، والهجود النيام وانما خص النوادى لانه أراد لا يفات من عقرى ما قرب ولا ما شذ ، وأمشى حال أى قد أثارت مخافتى نوادى هذا البرك فى حال مشى اليه بالسيف ه

مِقُولُ وَقَدْ تَرَّ الْوَظِيفُ وَسَاقَهَا \* أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قَدْ أَتَيْتُ بَمُوْيد

تر الوظیف انقطع و أتر رته قطعته , و الوظیف عظم الساق و الذراع و المؤید الداهیة (۲) و پروی بمؤید أی جئت بامر شدید یشدد فیه من عقرك هذه الناقة

(۲) يفال ألندد ويلندد (ما يقال أرندج ويرندج · وقال ان جنى همزة ألندد وياه يلندد كلتاهما اللالحاق

<sup>(</sup>١)قال أبو جنفر المراد مالشبخ هذا أبوه يعنى انه كان يشفق عليها ويحوطها. ولكن المعروف ف ترجمة طرفة أن أباء توفى وتركه صنيرا

<sup>(</sup>٣) المؤيد كمؤمن الامر العظيم والداهية جمعه موائد . قاموس

وَقَالَ أَلَا مَاذَا تَرَوْنَ بِشَارِبِ ﴿ شَدِيدِ عَلَيْنَا رَبَعْيُ لَهُ مُتَعَمِّدِ

و يروى مخطه متعبد، والمتعبد الظلوم قال الشاعر :

یری المتعبدون علی دونی آسودخفیةالغلبالرقابا(۱) وموضع ماذا نصب بترون و بجوز أن یجعل مافی موضع رفع و یکون التقدیر ما الذی ترونه بشاربه

وَقَالَ ذَرُوهُ إِنَّمَا نَفْعُ عِلَا لَهُ \* وَإِلَّا تَرُدُوا قَاصَى البَّرْكُ يَرْدُد

وروى أبوالحسن فقالوا ذروه وهو الصواب لأن المعنى وقال الشيخ يشكو طرفة الى الناس فقالوا يعنى الناس ومن روى فقال فروايته بعيدة لأنه يحتاج الى تقدير فاعل والها، فى قوله ذروه تعود على طرفة وكذلك فى قوله فه نفعها له، وقال أبو الحسن الها، فى قوله ذروه تعود على طرفة وفى قوله نفعها فه على الشيخ وقاصى البرك ما تباعد منه والمعنى انكم ان لم تردوه يزدد فى عقره ويروى تزدد بالتا، أى تزدد نفارا أى ذروه لا تلتفتوا اليه واطلبوا قاصى البرك لا يذهب على وجهه،

فَظُلَّ الْامَاءُ يَمْتَلَلْنَ حُوَارَهَا ٣ \* وَيُسعَى عَلَيْنَا بِالسَّدِيفِ الْمُسَرْهَدِ الاماء الخدم الواحدة أمة وقد تجمع على امو از (٢) و الجمع المسلم أمو ات و حكى

وقال ومادةعيد (بالياء المثناة); والمتميد الظلوم قال حرير;

يروى المتعبدون على دونى اسود خفية الغلب الرقابا

وقال أبوعبدالرحن المتعيد المتجنى في بيت جرير

(۲)هومثلثة الهمزكما في القاموس. وأصل أمة أموة (بتحريك البيت والواو) بدليل جمه على آم فان فملة بالتسكين لا بجمع على أسلكا في الصحاح (م ۷ — شرح القصائد )

<sup>(</sup>۱) قال صاحب اللسان في مادة صد (بالباء الموحدة) وتعبدكمبد. قال جرير ير يرى المتعبدون على دوني حياض الموت واللحج العادا

النكوفيون أميات و يمتللن أى يشتو بن و الملة وهى الرماد و التراب الحاروة ولهم أطعمنا ملة خطأ لان الملة الرماد. و يحتمل أن يكون المراد أطعمنا خبز ملة فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه . كقوله عز و جل: (وا مثل القرية) و الحرار ولد الذقة و السديف شطائب السنام الواحدة شطيبة و هو ما قطع منه طولا (١) و المسرهد الناعم الحسن الغذاء في

فأن من فأنعيني بمَا أَنَا أَهْلُه ﴿ وَشَقَّى عَلَى ٱلْجَيْبِ بِأَالِبَنَهُ مَعْبَدِ أَنْفَنِي أَى اذْكرى من أفعالى ماأنا أهله يقال: فلان نعى على فلان ذنو به اذاكان يعددها عليه و يأخذه بها ، المعنى فان مت من قصدى هدا يخاطب ابنة أخه ه

وَلَا يَجْعَلَنِي كَاْمَرِي لَيْسَ هُمُهُ \* كَهَمّي وَلَا يُغْنِي غَنَائِي وَمَشْهَدَى أَى لَا يَغْنَى فَا أَى لَا يَغْنَى فَى الْحَرْبُ غَنَائَى ومشهدى فَى الْجَالِس وَالْحَصُومَات ه

بَطَى، عَنِ الْجُلُقَ سَرِيعِ إِلَى الْخَنَا \* ذَلِيلَ الْجَاعِ الرَّجَالِ مُلَهَّدً وَبِروَى ذَلُولَ. وَالجَّسِلِ الْآمِ الْعَظَّيْمِ الْذَى يَدَى لَهُ ذُووَ الرَّأَى وَ الْجَنَا الْفَسَادِقِ المَنْظُقِ (٣) والذليل المقهور وهوضدالعزيز يقال ذل يذل ذلا فهو ذليل و ذال و الذلول ضدالصعب. واجماع جمع جمع وهو ظهر الكف ا ذا جمعت اصابعك و ضممتها و المله دالمصروب و هو المدفع ه

<sup>(</sup>١) السديف السد م المقطع وقيل شحمه ومنه قول طرفة ؛

<sup>«</sup> ويسمى علينا بالسديف المسرهد »

<sup>(</sup>٢)خناخنوا أفحش ويقال خني عليه كرضي واخني عليه في كلامه افحش.

فَلُو كُنْتُوَعُلَافِي الرِّجَالِ لَضَرَّنِي ﴿ عَـدَاوَهُ ذَى ٱلْأَصْحَابِ وَٱلْمُتُوحَدِ الوغل الضعيفُ الحَنَامَلِ الذِي لاذكر له (١)وَ المتوحد المَنفرد

وَلَكُن نَفَى عَبِّي الْأَعَادِيَ ٢ جُراتِي \* عَلْيهِم وَ إِقْدَامِي وَصِدْقي وَتَحْتدي

و بروى ولكن نفى عنى الرجال جراءتى • ويروى ولكن نفى الاعداء عنى جرأتى والمحتدالاصل (٣) يقول محتدى وصدقى وجرأتى نمين عنى اقدام الرجال وتسرع الاعداء الى ان يقدموا على بالمساءة (٤) ه

لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِى عَلَى بَغْمَة \* نَهَارى وَلَا لَيْسَلَى عَلَى بَسَرْمَدُ الْعَمْرُكَ مَا أَمْرى عَلَى بَسِرْمَدُ الْعَمْدُ الْعَلَى الْهَالَةُ عَلَى الْهَالُهُ الْعَلَى الْهَالُةُ عَلَى الْهَالُهُ الْهَالُهُ الْهَالُهُ الْهَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَيُومَ حَبِسُتُ النَّفُسُ عَندَ عَراكَه ﴿ حَفَاظًا عَلَى عَورَاته وَالتَهَدُدِ وَيُومَ حَبِسَتُ النَّفُسِ عَندعراً كَها ، ويروى حفاظا عَلى روعاته اصل العراك الازدحام أى صبرت النفس عند ازدحام القوم فى الحرب والحضومات على روعات اليوم وهن فزعاته، ومن روى على عوراته فعناه على مخافة العدو ، قال الله عز وجل : ( يقولون ان يوتنا عورة وما هى على مخافة العدو ، قال الله عز وجل : ( يقولون ان يوتنا عورة وما هى

<sup>(</sup>۱) والوغل المدعى سباكاذ او الداخل على القوم في طعامهم وشرابهم كالواغل (۲) الاعادى جمع أعداء ؛ وأعداء جمعدو والعداة جمع الدبعن عدو فا وأمة العدابضم العين وكسرها فاسم جمع (۳) المحتد الاصل الطبع (٤) وقبل المراد نحاهم عن مجاراتي في سديل المجد والشرف (٥) خص عادب القاموس السرمد بالايل فقال السرمه الدائم والطويل من الميالي

بعورة ) أى انها حذا. العدو والعورة موضع المخافة ، ومن روى عند عراكه أى عراك اليوم وهو علاجه ، ومن روى عنــد عراكها أراد الحرب (١) ه

عَلَى مُوطَن يَخْشَى الْفَتَى عَنْدَهُ الرَّدَى ، مَتَى تَعْتَرَكُ فيه الفَرَائضُ تُرعَد

الموطن هنا مستقر الحرب ، والردى الهلاك والفرائس جمع فريصة وهي المصفة التي تحت الندى بما يلي الجنب عند مرجع الكتف وهو أول ما يرعد من الانسان، ومن كل دابة اذا فزع وعلى تتعلق بقوله حبست فى البيت الذى قبله ، وروى أبو عمر والشيباني، ولم يروه الاصمعى ولا ابن الاعرابي بيتاً وهو:

وَأَصْفَرَ مَصْبُوحٍ نَظُرُتُ حَوَارَهُ \* عَلَى ٱلنارِ وَاسْتُودَعْتُهُ كُفٌّ مُجْمِد

عنى بالاصفر قدحا والما جعله أصفر لانه من نبع أوسد ، والاصفر هنا الاسود، والمضبوح الذى قد غيرته النار، والحوار المرد يقال ماأدرى ماحوار هذا الكلام والحوار مصدر حاورته. وعلى النار أى عند النار وذلك في شدة البرد كانوا يوقدون النيران، وينحرون الجزور ويضربون عليها القداح وأكثر ما يفعلون ذلك بالعشى عند مجى الضيفان، موقو له نظرت حواره أى انتظرت فوزه واستودعته كف مجمد المجمدهنا الذى يضرب بالسهام. والمجمد الذى يأخذ بكلتى يديه ولا يخرح من يديه شي، ويقال أجمد الرجل

<sup>(</sup>۱) الحرب انتى وحكى ابن الاعرابي فيها التدكير والاعرف تأبيثها وانما حكاية ابن الاعرابي نادرة . اله لممان المرب

اذا لم يكن عنده خير (١).

سُتبدى لَكَ الْأَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً ﴿ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزُود الله الله الآيام مالم تكن تعلمه ويأتيك بالخبر من لم تسأله عن ذلك ولم تزود، وروى جرير:

و يَأْتِيكَ بِالْأَنْبَاءِ مَنْ لَمْ تَبِعِ لَهُ \* بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبُ لَهُ وَقْتَ مَوْعد تبع له بتاتًا أَى تشترله زادا. وأنشدوا بيتين وقيل انهما لعدى ابن زيد:

لَعْمَرُكَ مَا ٱلْآيَّامُ إِلَّا مَعَارَة ، فَمَا اسْطَعْتَ مَنْ مَعْرُوفِهَافَنَرَوَدِ لَعَارَة ، فَمَا اسْطَعْتَ مَنْ مَعْرُوفِهَافَنَرَوَدِ كَا الْعَارِنِ مَقْتَدِى عَنِ ٱلْمُقَارِنِ مُقْتَدِى عَنِ ٱلْمُقَارِنِ مُقْتَدِى عَنِ ٱلْمُقَارِنِ مُقْتَدِى

وقال زهير بن ألى سلى وليس فى العرب سلى بضم السين غيره وأبو سلى هور بيعة بنرياح بن قرة بن الحارث بن ماز نبن تعلبة بسرد ابن لاطم بن عثمان بن مزينة بن أدبن طابخة بن الياس بى مضر وآل أبى سلى حلفا فى بنى عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر به وكان و رد بن حابس العبسى قتل هرم بن ضمضم المرى الذى يقول له عنترة : ولفد خشيت بان أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابنى ضمضم قتله فى حرب عبس و ذبيان قبل الصلح ثم اصطلح الناس ولم يدخل

<sup>(</sup>۱) مومى مجازى قال صاحب أساس البـ لاغة في سياق المعانى المجازية لهذه الـ كلمة، ورجل جامد الكـفورياد الـك.ف و محمد بخيل واحدد القوم مخلوا وقل خبرهم

حصين بن ضمضم أخوه فى الصلح فحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلامن بنى عبس شم من بنى غالب ، ولم يطلع على ذلك أحدا وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف بن أبى حارثة وهرم بن سنان بن أبى حارثة فاقبل رجل من بنى عبس ثم أحد بنى يخزوم حتى بزل بحصين بن ضمضم فقال عن أنت أيها الرجل؟ قال عبسى . قال من أى عبس ؟ فلم يزل ينتسب حتى انت أيها الرجل؟ قال عبسى . قال من أى عبس ؟ فلم يزل ينتسب حتى فاشتد ذلك عليهما و بلغ بنى عبس و كبوا نحوا لحارث علما بلغ الحارث ركوب بنى عبس و ما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم ، و انما ارادت بنو عبس أن يقتلوا عبى عبس وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم ، و انما ارادت بنو عبس أن يقتلوا الحارث بعث اليهم بما تم من الابل معها ابنه ، وقال الرسول قل لهم : اللبن أحب اليكم أم انفه كم ؟ وأقبل الرسول حتى قال لهم ما قال الربيع من زياد أضاح قد ارسل اليكم ؛ الابل احب اليكم أم ابنه تقتلونه ؟ فقالوا بل تأخذ الرب و نصالح قومنا و يتم الصلح فقال زهير يمدح الحارث بن عوف و هرم الربسنان ؛

<sup>(</sup>۱) فالمتثلم رواه اهل المدينة وهذا البيت بفتحاللام وهو الذى ضبطه به يا آوت، ورواه غيرهم من أهل الحجاز با كسر(۲) وقيل المراد لم يتكلم أهلها واسناد الفعل المكان وارادة أهله غير عزيز

أنام تتكلم حوارا تمكلمت اعتبارا ، وقال اهل النظر في قول الله تعالى :

( فقال لها وللارض التياطوعاأو كرها قالتا أتيناطائعين ) اله انما كانت ارادة فكانت على ماأراد ، والدمنة آثار الناس وماسودوا بالرمادوغيره فاذا اسود المكان قيل قد دمن ، والدمن البعر والسرجين ، والحومانة المكان الغليظ المنقاد وقيل الحومانة القطعة من الرمل ، وجمعها الحومان والحوامين ، والدراج بفتح الدالوضها (١) وحومانة الدراج والمثلم موضعان بالعالية منقادان ه

عَيَارٌ لَمَا بِالرَّقَمَتِينَ لا كَأَمَّا ﴿ مَرَاجِيعُ وَشُم فَى نُواَشَرِ مَعْصَمَ قَالَ الاَصَمِينَ الرَّقَتَانَ احداها قرب المدينة والآخرى قرب البَصرة ومعناه بينهما، وقال الكلابى: الرقتان بين جرثم و بين مطلع الشمس بارض بنى اسد، وهما ابرقان مختلطان بالحجارة والرمل والرقتان ايضا حذاء ساق الغرو وساق الغرو جبل في أرض بنى أسد، والرقتان أيضا بشط فلج أرض بنى حنظلة، وقوله مراجع وشم يعنى مارجع وكرر وفلان يرجع صوته أى يكرره، والوشم الخضرة التي تحدث من غرز الابرة والنواشر عروق ظاهرها، ظاهر الذراع وقبل النواشر عصب المذراع من باطنها وظاهرها،

<sup>(</sup>۱) يظهر من عبارة القاموس ان ضمها هو الفال حبث قال وحومانة الدراج وقد تفتح موضع (۲) قال صاحب اللسان : والرقتان روضتان بناحية الصمان واباها أراد زهير بقوله .

ودارلها بالرقمتين كانها مراجع وشمف نواشر معصم بوالصهان موضع بمالج وعالج رمل بالدمناء والدهناء موضع لتميم بنجد

والمعصم موضع السوار (١)شبه الآثار التي في الديار بمراجع الوشم . ويروى و دار لها بالرقمتين ه

بِهَا العِينُ وَالْأَرْءَامُ يَمْشَينَ خِلْفَةً \* وَأَطْلَاقُ هَا يَنْهَضَنَ مِنْ كُلُّ بَحْثُمِ

العين البقر وأحدها اعين وعيناه قيل لها ذلك لمكبر عيونها والأصل أن يجمع على فعل كا حمر وحمر الا أن العين كسرت لمجاورتها الياه والارهام الظباه وأطلاؤها أو لادها الواحد طلا (٢) والمجثم الموضع الدى يحثم فيه أى يقام فيه (٣) وخلفة فوج بعد فوج (٤) . وقيل خلفة عذه مقبلة وهذه مدبرة وهذه صاعدة وهذه نازلة وخلفة في مختلفاته

وَقَفْتَ مَهَامَنَ بَعْدَ عَشْرِينَ حَجَّةً \* فَلَأَيًّا عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوْهُم

الحجة السنة يقال حج وحج فاذا جئت بالهاء كسرت لاغير . وقال أهل النظر بالاعراب الحجة السنة والحجة الفعلة من الحج (٥) واللاثي

<sup>(</sup>۱) وهو أسفل من الرسغ والرسغ موصل الذراع من السكف وقيل المسم اليد (۲) الطلا ولد البقرة والظبية والشاة يقال له طلا من ساعة يولد الى نصف شعر وقد يستعار الطلا لاولاد الناس اه ابن الانبارى

<sup>(</sup>٣) يروى مجتم بكسر الثاء فيكون اسما من جثم يجثم كفرب يضرب وروى عجثم بفتحها فيكون اسما من جثم يجثم كنصر ينصر ٤ قال ابن الانبارى المجثم للغزال والارنب والطائر و الجثوم للطير والانسان بمنزلة البروك للابل

<sup>(</sup>٤) شاهده قوله تمالى ( وهو الذي جمل الليل والنهار خلفة ) أي هذا خلف من هذا أو هدا يأتي خلف هذا الله عن هذا أو هدا يأتي خلف هذا

و : ٥) المج مالكسم امم مصدر 6 والحجة المرة الواحدة شاذ لان الناس،

البطء قالوا : المعنى فبعد لآى كا نهم يقدرونه على الحذف ، والآجود أن يكون المعنى فعرفت الدار لايا ؛ يكون قوله لاياً فى موضع الحال والمعنى مبطئا فهذا بغير حذف ، ومعنى البيت ان عهدى بهذه الدار قد قدم حتى أشكلت على ه

أَثْاَفَى سُفْعًا فِي مُعَرَّسِ مُرجَلٍ \* وَنُونًا كَجِذْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَثَلِّم

الاثافي الحجارة التي تجعل عليها القدر الواحدة أثفية والسفع السرد فلما قوله تعالى: (لنسفعا بالناصية ) فعناه لنأخذا بقال سفعت بناصيته إذا أخدت بها عوالمعرس هنا الموضع الذي يكون فيه المرجل وكل موضع يقام فيه يقال له معرس والمرجل كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو حديد أو خزف ، وقيل لا يكون المرجل الا من حديد أو نحاس . والثوى حاجز يجعل حول الحباه يمنع من السيل . وجذم الحوض بقيته والثوى حاجز يجعل حول الحباه يمنع من السيل . وجذم الحوض بقيته ومعنى قوله لم يتثلم أى قد ذهب أعلاه ولم يتثلم باقيه . ويروى اثاف سفعا بتخفيف أناف والتخفيف أكثر وان كان الاصل التثقيل لكثرة استعالم بتخفيف أناف والتخفيف أكثر وان كان الاصل التثقيل لكثرة استعالم ونويا كجد الحوض والجد البئر العتيقة . والجد الطريق في الماه . ويقال للموضع الذي ترفأ فيه السفن جد ويقال له جدة أيضا ه

فَلَسَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لَرَبْعِها ﴿ أَلَاانْعُمْ ۚ وَصَبَاحًا أَيْهَا الرَّبْعُ وَاسْلَمَ الربع المنزل في الربيعُ ثم كثر استعالهم آياه حتى قيل لـكل منزل

الفتح. اله قاموس. وقال الفراء لم أر العرب تقول حجة ( بالفتح ) وهو القياس اذا أردت مرة واحدة

ربع (١) وقوله ألا أنعم صباحا أى كن في نعمة (٧) يدعوله أن لا يدرس، وروى الاصمعي الاعم صباحا ومعناه أنعم صباحا ، وقال : هكذا تنشده عامة العرب وتقدير الفعل الماضي منه وعم يعم ولا ينطق به قال الفراء: وقد يتكلمون بالأفعال المستقبلة ولا يتكلمون بالماضي منهافمن ذلكقولهم عم صباحاً ولا يقولون وعم ويقولون ذر ذا ودعه ولا يقولون وذرته ولا ودعته ويتكلمون بالفعل الماضي ولا يتكلمون بالمستقبل فمن ذلك عسيت أن أفعل ذاك ولا يقولون أعسى ولا عاس وكذلك يقولون لمتأقوم ولا يتكلمون منه بمستقبل ولا دائم . وصباحا منصوب على الظرف، تَبَصُّرُ خَليلي هَلْتَرَى مِنْ ظَعَائِن ﴿ يَحَمَّانَ بِالْعَلْيَاء مِنْ فَوْق جُرْثُم الظعائن النساء في الهوادج واحدتها ظعينة ويقال للمرأة وهي في بيتها ظمينة وسميت ظمينة لامها يظمن سها أى يسافر ، وأكثر أهل اللغة يقول لماكثر استعمالهم لهذا سموا المرأة ظعينة وسموا الهودج ظعينة وقال أبو الحسن ن كيسان :هذا من الأسما، التي وضعت على شيئين أذا فارق أحدهما صاحبه لم يقع له ذلك الاسم لا يقال للمرأة ظعينة حتى تكون في الهودج ولا يقال الهودج ظعينة حتى تـكون فيه المرأة إيقال جنازة للميت أذا كان على النعش ولا يقال للميت وحده جنازة ولاللنعش وحده جنازة وكما يقال للقدح الذي فيه الخركاس ولا يقال للقدح وحده كاس ولا للخمر وحدهاكاس ،وقال الأصمعي من في قوله من ظعائن زائدة

و (٥) الحم

<sup>(</sup>١) يجمع الربع جمع قلة على أربع وارباع وللـ كثرة على رباع وربوع

<sup>(</sup>٢) في فمل نعم أربع لغات نبه عليها صاحب الصحاح بقوله • ندم التيء بالضم نمومة أي صار ناعما لينا وكذلك ندم ينعم مثال حذر يحذر وفيه لغة ثالثة مركبة منهما نعم ينعم مثل فضل بالكسر يفضل بالضم ولغة رابعة نعم ينعم بالكسر من ه مو شاذ

یرید أنها زائدة للتوكید، و يحتمل أن تـكونغيرزائدة و تكونالتبعيض، والعلياء بلد، وجرثم ماء لبني أسد ه

جُعَلْنَ الْقَنَانَ عَنَ يَمِينَ وَحَزْنَهُ \* وَكُمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحُلِّ وَمُحْرِمِ وروى الاصمعي ومن بالقنان والقنان جبل لبني أسد والحَزْن والحِزَمَ سواء وهو الموضع الغليظ . والمحل الذي ليست له ذمة تمنع ولا حرمة والحرم الدى له حرمة تمنع منه هذا قول أكثر أهل اللغة، وقال أبو العباس محمد بن يزيد (المبرد) المحل والمحرم هنا الداخلان في الاشهر الحرام وفي الاشهر التي ليست بحرم يقال احرم اذا دخل في الشهر الحرام وأحل اذا خرج منه وقد حل من احرامه يحل حلا فهو حلال ، ولا يقال حال اذا خرج منه وقد حل من احراما فهو بحرم وحرام ، والمعنى كم بالقنان من عدو وصديق لنا . يقول حملت نفسي في طلب هذه الظعن على شدة من عدو وصديق أعدائي لو ظفروا بي لهلكت ه

وَعَالَيْنَ أَنْمَاطًا ؛ عِتَاقَاوَكُلَّةً ، وِرادَ الْحَواشِي لَوْنُهَا لَوْنُ عَنْدُمِ وروى الاصمعي:

علوں بانطاكية فوق عقمة وراد حواشيها مشاكهة الدم قوله وعالين أى رفعن الأنماط والكلل على الابل التي ركبها الظعن والعناق الكرام والوراد التي لونها الى الحرة وأراد أنه أخلص الحاشية

<sup>(</sup>۱) النبط ثوب صوف يطرح على الهودج و قال صاحب الاساس . طرحوا الهوادج وهي ثياب من صوف . وتجمع على أنماط ونماط بكسر النون الموض وصوفة مالكسر الستر الرقيق وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض وصوفة

بلون واحد لم يعملها بغير الحرة . والأنطاكة انماط توضع على الخدور نسبها الى أنطاكة (١) وكل شيء جاء من الشام فهو عندهم أنطاكى؛ وعقمة جمع عقم مثل شيخة وشبخ والعقم ان تظهر خيوط أحد النيرين فيعمل العامل به واذا أراد أن يشى بغير ذلك اللون لواه وغمضه واظهر مايريد عمله والمشاكمة والمشابحة والمشاكلة سواء ه

ظَهَرْنَ مِنَ السُّوبَانِ ثُمَّ جَزَعْنَهُ ، عَلَى كُلِّ قَيْنَى قَشَيْبِ وَمُفَاَّم

ظهر ن معناه خرجن منه و جزعنه قطعنه ، و معنی قوله شم جزعنه عرض لهن مرة أخرى فقطعنه (۲) و السوبان و اد (۳) و قبنی ه نسوب الی بنی القین (٤) و قشیب جدید : و مفأم و اسع و أراد غبیطا و الغبیط یکون تحت الرحل و القتب تحت المتاع ه

ووركن في السوبان يعلون متنه \* عَليهن دُلُ ه النّاعم الْمَنْعُم وركن فيه معناه ملن فيه ويقال وركت موضع كذا ووركت الابل موضع كذااذا خلفته وراه اوراكها ، والمتن ما غلظ من الارضوارتفع. وقوله عليهن معناه على الظعائن والتقدير ووركن في السوبان عاليات

<sup>(</sup>١) فى القاءوس انطاكية بالفتح والكسر وسكون النون وكسر الكافوفتح الياء المخففة وقال ابن الجوزى فى تقويم اللسان لايجوز تخفيف أنطاكية وهى مشددة أبداً كالإيجوز تشديد القسطنطينية وقال ان ذلك من أغلاط الدوام

<sup>(</sup>۲) أَنْكُر أُبُو جَهْر انْ يَكُونَ جَزَعَنَهُ عَرْضَ لَهِنْ مَرَةَ أُخْرَى وَهَالَ جَزَعَنَهُ خُلُفَتْهُ وَمَرِرَنْ بِهِ وَلَمْ يَمْرِضَ لَهَنْ بَعْدَ ذَلِكَ . اه ابن الانباري

<sup>(</sup>٣) في القاموس تـ و ــ و بان كطوفان و أد أو جبل أو أرض

<sup>(</sup>٤) هم حى من بني أسد ويقال باتين بفتح الباء وسكون اللام

 <sup>(</sup>٥) المراد به حسن الهيئة والمنظر \*

مته أي في هذه الحال به

كَانَّفْتَات الْعَهْن فى كُلِّ مَنْزل عَ نَزَلْنَ به حَبُّ الْفَنَاكُمْ يَحَطَّم وَيُونَ به والعهن الصوف المصبوغ شبه ما تفتت من الدهن الذى علق على الهودج اذا نزلن منه منزلا بحب الفنا (١) والفنا شجر ثمره حب أحمر وفيه نقط سود، وقال الفراء هو عنب الثعلب. وقوله لم يحطم اراد أن حب الفنا صحبح لانه اذا كسر ظهر له لون غير الحسرة ، وقال الأصمعى : العهن الصوف صبغ أو لم يصبغ ، وهو هنا المصبوغ (٢)،

بَكُرُنَ بُكُوراً وَاسْتَحَرِنَ بِسُحْرَة \* فَهُنَ وَوَادَى الرَّسَ كَالْيَدَ لَلْفَمِ ويروى فهن لوادى الرَّس كَالَّيد للفم . والرَّس ما و نخل لبنى أَسد والرسيس حذاءه . ومعنى كاليد للفم أى لا يجاوزن هذا الوادى أى لا يخطئنه كما لا تجاوز اليد الفم ه

فَلَسَّا وَرَدْنَ الْمَاءَ زُرُقًا جَمَامُهُ يَ وَضَعْنَ عَصَى الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ يَقَالُماهُ أَزْرَقَ اذَا كَانَ صَافِياً. وجمام جمع جمّ وَجمة وهو اَلمَاء المجتمع يقال ما جمع جموما و يسمى الماء نفسه جماً . والحاضر النارل على الماء والمتخيم المقيم وأصله من تخيم اذا نصب الحيمة (٣) و يقال وضع عصاه

<sup>(</sup>۱) يريد أنهن زين ابلهن بالعهن واكثرته يننائر عند ازدحامهن . وبروى كان حتات العهن وهو بممنى فتات

<sup>(</sup>٢) لانه شبهه بحبالفنا

 <sup>(</sup>٣) هي أعواد تنصب وينقي عليها الثمام ويستظ بها في الحر 6 وقيل هي كل
 بيت مستدير وقيل كل بيت بني من عيدان الشجر

اذا ترك السير ، وعصى جمع عصا وكان يجب ان يقال عصو فابدل من الواوياء لانها طرف ليس بينها وبين الضمة الاحرف ساكن ، والجمع باب تغيير ، ثم كسرت الصاد من أجل الياء التي بعدها ،

وصف أنهز في امن ومنعة فادا نزلن نزلن آه: ات كنزول من هو و أهله ووطنه . ونصب زرقا على أنه حال للماء وصاح أن يكون حالا له لانه قد عادت عليه الهماء في قوله جمامه و يرفع جمامه بقوله زرقا ويكون المعنى يزرق جمامه وجازأن يقول زرقاوان كان بمعنى الفعل لانه جمع مكسر فقد خالف الفعل من هذه الجهة كما تقول هذا رجل كرام قومه و في قال :

بكرت عليه غدوة فوجدته قعودا لديه بالصريم عواذله (١) ولو كان فى غير الشعر لجاز أن تقول قاعدا . ومن روى زرق جمامه رفع زرقا على انه خبر الابتداء رينوى به التأخير وجمامه مرفوع بالابتداء والمعنى الما وردن الماء جمامه زرق . ويجوز فى غير الشعر أزرق جمامه لانه بمعنى الفعل يقال أزرق جمامه كما تقول ازرق جمامه وجاز أزرق جمامه على أن التقدير جمامه أزرق كما تقول الجيش مقبل ه

وَفِيهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَطَيف وَمُنظَر ﴿ أَنيقَ لَـعُن النَّاظِرِ الْمُتُوسِمِ مُلهَى وَلَمُو وَاحد وهو في وضع رفع بالابتدا، وان شئت بالصفة واللطيف المتلطف الذي ليس معه جفا، عوقيل عنى باللطيف نفسه أي يتلطف

<sup>(</sup>۱) البیت لزهیروند أورده الشارح ق شرح معلقهٔ امری، القیس عند قوله. و توفا بها صحبی علی مطیهم

فى الوصول اليهن ، وانيق بمعنى مؤنق أىمعجب ،والمتوسم الناظر يتمرس ، وقيل المتوسم الطالب الوسامة وهى الحسن ،وروى عن مجاهد انه قال فى قوله عزوجل : (والحيل المسومة) قال : هى الحسنة والمتوسم المتثبت ،

سَعَى سَاعَيَا غَيْظُ بِنَ مُرَّةَ بَعْدَما ﴿ تَبَرُّلُ مَابِينَ الْعَشَـيرَةَ بِاللَّمِ السَاعَيانِ الْحَارِثُ بِن عوف وهرم بن سنان وقيل الحارث بنعوف وخارجة بن سنان سعيافي الديات. وقبل معنى سعيا عملا عمـلا صالحا(١) وغيظ بن مرة من ولدعـدالله بن غطفان، ومعنى تبزل تشقق، وهذا تمثيل أى كان بينهم صلح فتشقق بالدم فسعى ساعيا غيظ بن مرة فأصلحاه، ويقال تبزل الجرح اذا تشقق فحرج مافيه و تبزل جلد فلان اذا عرق و بزل ناب البعير أى موضع نا به وذلك في السنة التاسعة ه

فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الذِي طَافَ حَولَهُ في رَجَالٌ بَنُوهُ مَنْ قُرَيش وَجَرْهُمُ وَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الْمُعَبَة، وجرهم كانوا ولاة البيت قبل قريش و بغوابمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها مم يتناه واحتى جعل الرجل منهم اذا لم يحدمكانا يزنى فيه دخل الكعبة فزنى. وكانت مكة لابغى ولا ظلم فيها ولا يستحل حرمتها ملك الا هلك مكانه فكانت تسمى الناسة وتسمى بكة لانها قبك أعناق البغايا اذا بغوا فيها ، وقيل سميت الماسة لان

<sup>(</sup>٩)قال صــاحب المــان كانت العرب تسمى أصحاب الحمالات لحقن العماء واطفاء الثائرة سعاة لسميهم وصلاح ذات البين ومنه تول زهير.

سمى ساعياغيظ بنمرة بعدما تبزل مابن العشيرة بالدم أىسيا قالصلح وحمع ماتحملامن دية القتلى

أهلها كا نهم ينسون من العطش (١) كماقال: و بلد يمشى قطاه نسا

يمينًا لَنعُمَ السَّيدَانَ وُجدَّ بَمَا مَ عَلَى كُلِّ حَالَ مِنْ سَحيلُومُبرُمَ أَى نَعَمَ السَّيد انَ وَجَدَّ عَا حَيْنَ تَفَاجَآ انْ لاَمَّ قَد أَبِرِمَهَاهُ وَأَمْرِ لَمَ تَبرِماه ولم تحكاه أى على طل حال من شدة الامر وسهولته. وأصل السحيل والمبرم ان المبرم يفتل خيطين حتى يصير خيطا واحدا، والسحيل خيطواحد لايضم اليه آخره

تَدَارَ كُتُمَا عَبِسًا وَذُبِيَانَ بَعَدَما مِ تَفَانُواْ وَدَقُوا بَينَهُم عَطْرَ مَنْسَمِ قَالُوا منشم امرأة عطارة فتحدالف قوم وأدخلوا أيديهم في عطرها ليتحرموا به ثم خرجوا الى الحرب فقتلوا جميعا فتشاء مت العرب بها يقول فصار هؤلاء بمنزلة أولئك في شدة الآور وقال الوعرو بن العلاء عطر منشم أنما هو من التنسيم في الشرومنه قولهم لما نشم الناسر في مثمان عطر منشم أبما هو من التنسيم في الشرومنه قولهم لما نشم الدأة كقولهم وقال أبو حيدة : منشم اسموضع لشدة الحربوليس ثم اورأة كقولهم جاءوا على بكرة أيهم وليس ثم بكرة موقال أبو عمرو الشيباني منشم امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرا فاذا حاربر الشتروا منها كافور الموتاهي متشاءموا من خزاعة كانت تبيع عطرا فاذا حاربر الشتروا منها كافور الموتاهي متشاءموا

(١. يطلق النس بمدين احدهماالسوق والزجر ونانيها اليبس(٢) قال هشامالكلبي من قال منهم بكسرالشين فهي منهم بنت الوجيه من حمير كانت تبيع العطر ويتشاءمون معطرها ومن قاله بفتح الشين فهي الهر أه كانت تنتجم المرب تبيمهم عطرها عاعار عليها قوم من العرب فاخذوا عطرها فباغ ذلك تومها فاستأصلوا كل من شموا عليه ريح عطرها ما اله لسان عام ب

بها ،وقال ابن الكلبي منشم ابنة الوجمه الحميري (٧)ه

وَقَدْ قُلْتُما إِنْ نُدُرِكُ السَّلْمُ عَوَ اسعاً ، بمال ومَعروف من الْقول نَسْلَم ويروى من الامر نسلم، ومعنى واسع عكن يقول: بذل فيه الأمو الونحث عليه وقوله نسلم أى نسلم من الحرب. والسلم بكسر السين و فتحها الصلح يذكر و يؤنث (١) قال الشاعر:

فلاتضيقن انالسلم آمنة ملساء ليس بهاوعث ولاضيق فَأُصَبَحْتُمَا مِنْهَا عَلَى خَيْرِ مُوطَن .. بعَيدَيْن فيها مِنْ عَقُوق وَمَأْتُم , منها من الحرب أى لم تر كبامنها ما لا يحل لدكما عو نصب بعيدين على الحال

وخبر أصبحتها على خير ، والعقوق قطيعة الرحم، عَظيمين في عَلَيًا مَعَد هُديتُمَا ﴿ وَمَن يَستَبِح كُنْزاً ٢ من الْمُجد يُعظم

عليا معدوعليا. معد أرفعها. ويعظم أي يأتى بأمر عظم ويعظم يصير عظما ويعظم أى يعظمه الناس

وأصبح يُحدَى فيهم من تلادكُم ﴿ مَغَانُمُ شَتَّى من إِفَالَ مِ مُزَّمَّ و بروی فأصبح بجری فیهم من تلاد کم و بحدی یساق (٤) ، و التلادماولد عندهم [ هـذا ] أصله ثم كثر استعالهم اياه حتى قيل لملك الرجل كله تلاده.

(٤) ما كان للناس حداء فضرب اعرابي غلامه وعض أصا مسه هشي و هو يقول دى دى آراد يايدى فسارت الابل على صوته فقالله الزمه وخلم عليه فهذا أصل الحداء . قاموس . فاصل حداالا بل محدوها وحدابها غي هاء ثم استعمل في السوق و ان لم يكن معه حداء (م ٨ - شرح القصائد)

<sup>(</sup>١) الصلح أيضا يدكرويؤنث (٢) أصل الك زالمال المدمون واطلانه على نحو العلم والمجد مجاز .قالصاحب الاساس ومن المجاز معه كنزمن كنور العلم وقال زهير . عظیمین فی علیامعد وغیرها ومن یستنه کنزا من المجد بعظم وال کنز فی مثل العلم و المجد یرادمنه کثرتهما وعظمهما (۳) التالد والتلاد أصله الوالدوالولید فا مدلت الوار تاه علی غیر قیاس

وشتى متفرقة يقول صرتم تغرمون له من تلادكم ، وقال ابو جعفر قوله من تلادكم ، معناه من كرم سعيكم الذى سعيتم له حتى جمعتم لهم الحالة ، ورواه من نتاج مزنم ، والافال الفصلان الواحد أفيل و الانثى أفيلة ، والتزنيم علامة كانت تجعل على ضرب من الابل كرام وهو أن بسحى ظاهر الاذن أى تقشر جلدته ثم تفتل فتبقى زنمة تنوس أى تضطرب (١) وروى ابو عبيدة من افال المزنم قال وهو فحل معروف ه

تُعَفَّى الْكُلُومُ بِالمئينَ فَأَصْبَحْت ﴿ يُنجِّمُهَا مَن لَيسَ فِهَا بُمْجُرِمِ

تعفی أی تمحی الجراح بالمئین من الابل و تؤدی یجعلونها نجوما، و قولهم عفا الله عنك أی محاعنك ذنوبك و استعفی فلان من كذاسأل ان لایكون له فیه اثر، و ینجمها یجعل لادائها و قتا (۲) و معنی قوله ینجمها من لیس فیها بمجرم أی یغرمها من لم یجرم ذنباه

يُنجِّمُهَا قُومٌ لَقُومٍ غَــرَامَةً ﴿ وَلَمْ يَهْرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِلْ مُحْجَمِ مل الشي مقدار ما يملا و والمل المصدر و هذا البيت تفسير الذي قبله ﴿ وَلَمْ يَانَ هَلَ الْبَيْتَ تَفْسَيرُ الذي قبله ﴿ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى رَسَالَةً مَ وَذُيْيَانَ هَلَ اقْسَمَتُمْ كُلَّ مُقْسَمِ اللَّهُ مَوْدُونِيَانَ هَلَ اقْسَمَتُمْ كُلَّ مُقْسَمِ

الاحلاف المد و غطفان (٣) هذا و احدهم حلف و فلان حلف بنى فلان اذا هندوه مما يمندون هذه أنفسهم وأن يكون معهم بدأعلى خيرهم ويقال: ذبيان و ذبيان و الضم أكثر و الاصل ذبان فابدل من الباء ياء كا قالوا تقصيت، و معنى هل اقسمتم كل مقسم أى هل اقسمتم كل اقسام انكم تفعلون

<sup>(</sup>۱) من هـا سلـكواطريق المجاز حين قالوا. فكلامه زنمة خيروز نمة شرأى علامة (۲) هذا المنى مجازى (۳) الاحلاف اسدو غطفان وطيء كافي شرح الاعلم

مالا ينبغى، وروى الاصمعى فرمبلغ الاحلاف عنى يريدمبلغ الاحلاف على أن يحذف التنوين لالتفاء الساكنين (١) وحكى عن عمارة انه قرأ (ولا الليل سابق النهار) ه

فَلَا تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فَى صُدُورِكُمْ ۚ لِيَخْنَى وَمَهُمَا يَكُتُمُ اللهُ يَعْلَمُ ويَولُوا ويروى مافى نفوسكم يقول لانكتموا الله ماصر تماليه من الصلح و انالم نسترح من الحرب فان الله يعلم مرف ذلك ما تكتمونه . وقال الوجعفر : معنى البيت الأنظهروا الصلح وفى انفسكمان تغدروا كما فعل حصين بن ضمضم اذ قنل ورد بن حابس بعد الصلح . أى صححوا الصلح،

يُوَخَّرُ فَيُوضَعُ عَ فَي كَتَابَ فَيدَّخُر وَ لَيُومِ الْحَسَابِ أَوْ يُعَجَّلُ فَينَقَمِ أَى لاَتَكْتَمَنَ الله مَافَى فَوسَكُمْ فِيوْخُرَ ذَلْكَ اللَّى يَومُ الْحَسَابِ فَتَحَاسُوا بِهُ أَى لاَتَكْتَمَنَ الله مَافَى فَوسَكُمْ فِيوْخُرَ ذَلْكَ اللَّهُ وَقَالَ بِعَضِ اهلَ اللَّهُ : يُؤخر بدل من يعلم أو يعجل في الدنيالكم النقمة به ، وقال بعض اهل اللغة : يؤخر بدل من يعلم كما قال عزوجل: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة) و كما قال الشاعر :

متى تأتنا تلم بنا فى ديارنا تجدحطبا جزلا ونارا تأججا فأبدل تلم من تأتنا . وأنكر بعض النحويين هذا وقال لايشبه هذا قوله ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب ) لآن مضاعفة العذاب هو لقى الاثام . وليس التأخير العلم الاترى انك تقول: ان تعطنى تحسن إلى أشكرك فنبدل تحسن من تعطنى لأن العطية احسان ولا يجوز ان تقول: ان

<sup>(</sup>١) الاصل في التنوين الذي لم يتصل به لفظ ابن أن يحرك متى كانت بعده الف موصولة

تجئنى تشكلم اكرمك الاعلى بدل الغلط لان التكلم ليس هو المجيء وبدل الغلط لايجوز ان يقع في الشعر. وأجاز سيبويه اسكان الفعل للشاعر اذا اضطر برده الى اصله فيجوز على مذهب سيبويه ان يكون قوله يؤخر مردودا إلى اصل الافعال. وقال بعض النحويين يؤخر جواب النهى و المعنى فلا تكتمن المثما في نفو سكم يؤخر وأجاز لا تضرب زيدا يضربك ه

وما الْحُرْبُ إِلَّاما عَلْمُتُم وَذْقَتُم ﴿ وَمَا هُو عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ

يقول ما الحرب الا ماجربتم وذقتموه فايا لم أن تعودوا الى مثلها وقوله و ماهوعنها أى ما العلم عها بالحديث و اى ما الخبر عنها بحديث يرجم فيه بالظن فقوله هو كناية عن العلم لانه لما قال الا ماعلمتم دل على العلم '، قال الله تعالى : (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لحم) المعنى انه لما قال يبخلون دل على البخل كقولهم من كذب كان شراله اى كان الكذب شراله كوالمرجم الذي ليس بمستيقن (١) ه

مَنَى تَبَعَثُوهَا تَبَعَثُوهَا ذَمِيمَة ، وَتَضَرَ إِذَا ضَرَّ يَتَّمُوهَا فَتَضْرَمُ

تبعثوها تثيروها . وذميمة مذمومة . وقال بعض اهل اللغة فعيل اذا كان بمعنى مفعول كان بغيرها . كقولك قنيل بمعنى مفتول وهذا انما يقع للمؤنث بغير ها اذا تقدم الاسم كقولك مررت بامرأة قنيل أى مفتولة فازقلت:مررت بقتيلة لم يجز حذف الها . لانه لا يعرف أنه مؤنث ويروى دميمة اى حقيرة ، وتضر تعود وتدرب يقال ضرى ضرارة ومعنى تضرم

<sup>(</sup>١) هذا المعنى مجازى وأصل الرجم الرمى بالرجام وهي الحجارة

تشتعل ه

فَتَعْرَكُكُمْ عَرِكَ الرَّحَى بِثَفَالِهَا ، وَتَلْقَحْ كَشَافًا ثُمَّ تُنْتَج فَتْتُم

الثفال جلد يحمل تحت الرحى ، وأراد عرك الرحى ومعها ثفا لهاأى عرك الرحى طاحنة. قال الله عز وجل: (تنبت بالدهن) المعنى ومعها الدهن كما تقول جاه فلان بالسيف أى ومعه السيف ويقال لقحت الناقة كشافا اذا حمل عليها كل عام ، وذلك أرد أ النتاج والمحمود عندهم أن يحمل عليها سنة ، ويقال ناقة كشوف اذا حمل عليها كل سنة وانما شبه الحرب بالناقة لأنه جعل ما يحلب منها من الدما . بمنزلة ما يحلب من الناقة من اللبن . وقل شبه الحرب الناقة (١) اذا حملت ثم ارضعت ثم فطمت لان هذه الحرب تطول وهو اشبه بالمعنى ، وتنتم تأتى بتوه مين (٢) الذكر توم والانثى تومة وقيل في قوله كشافا أى يعجل عليكم امر ها بلاوقت ويقال أكشف القوم اذا فعل بأبلهم ذلك ه

فَتَنْتَجُ لَـكُمْ غُلْمَانَ أَشَامَ كُلُهُم ، كَأْحَرَ عَاد ثُمَّ تُرضع فَتَفْطم يقال نتجت اذا استبان حملها فهي يقال نتجت اذا استبان حملها فهي نتوج ولا يقال منتج وهوالقياس واشأم فيه قولان احدهما انه بمعنى المصدر كأنه قال غلمان شؤم وأشأم هو الشؤم بعينه. يقال كانت لهم بأشأم يريد بشؤم فلما جعل افعل مصدرا لم يحتج المهن ولو كان افعل غير مصدر لم يكن له بدهن مرن ، والقول الآخر أن يكون المهنى غلمان امرى اشأم أى

<sup>(</sup>۱) صاغ هذا التثبيه في صورة ما يسمونه الاستمارة بالكاية فانه حذف المشبه . . هولوح اليه بشيءمن خواصه وهواللقاح كشافا (۲) الابللاتاني بتوأمين في الواقع وانمايذ كرهذا في سياق التثبيه

مشؤوم (۱) وكلهم مرفوع بالانتداه ولا يجوز أن يكون توكيدا لاشأم ولا الهلهان لانهما نكرتان والنكرة لاتؤكد وما بعد كلهم خبرالمبتدا كأنه قال كلهم شلاحر عاد واحمرعادير يدعاقرالياقة واسمه قدار وقال الاصمعى اخطأ زهير في هذا لان عاقر الناقة لين من عاد وانماهو من ثمود فغلط فجعله مزعاد وقال ابو العباس علم بن يزيد هذا ليس بغلط لان ثمود يقال لهاعاد الاخيرة . ويقال لهوم هود عاد الاولى . والدليل على هذا قوله تعالى: (وابه اهلك عادا الاولى) ع

فَتُغْلَلْ لَكُمْ مَالَا تُغَلَّ لَأَهْلُهَا . قُرَّى بِالعَرْآق مِن قَفِيزٍ هِوَدَرُهُمَ قَالَ الاصمعى يريد انها تغل لهم دماوماً يكرهُون وليسَت تغلَّهُم ما تغل قرى العراق مر قفيز ودرهم ، وقال يعقوب: هذا تهكم و هزه يقول لايأتيكم منها ما تسرون به مثل ما يأتي اهل القرى مر الطعام و الدر اهم ولكن غلة هذا عليكم ما تكرهون ، وقال ابو جعفر معناه انكم تقتلون و تحمل اليكم ديات قو مكم فافر حوا فهذه لكم غلة ه

<sup>(</sup>۱) هناوجه ثالث ذهباليه الاعلم وهوان اشأم صمة المصدر على ممنى المبالغة والمعنى غلمان شؤم اشام كما يقال شفن شاغل (۲) القنيز مكيال بقدر بثمانية مكاكبك والمكوك كتنور مكيال يسم صاعا ونصفا وقيل يسم ضف الويبة والويبة اثنان وعشرون أو اربع وعشرون مدا بمد النبي صلى المتعليه وسلم

فی الدیة لحی کثیر. وانما اراد أن یکثرهم لیکثر العقل. وقوله یعصم الناس أمرهم معناه اذا ائتمروا أمراكان عصمةللناس وطرقتأتت لیلاومعنی یعصم بمنع ه

كَرَام فلا ذُوالصَّغن يُدركُ تَبله ، ولا الجارمُ الجاني عليهم بمسلم . والتبل ويروى فلاذو التبل يدرك تبله لديهم ولاالجاني عليهم بمسلم. والتبل الثار، والجارم الذي الى بالجرم وهو الذنب، ويقال جرم واجرم وأجرم أفصح ويقال جرم الشيء اذا حق و ثبت كما قال :

ولقد طعنت ابا عينة طعنة جرمت فزارة بعدها ان يغضبوا وقال الله عزوجل ( لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون) اى حقذلك (١)ه

رَعُوا مَارَعُوا مَعْظُمُهُمْ مُمَّاوردُوا ﴿ عَمَارا تَفَرَّى بِالسِّلاَحِ بَالدُّم

الظمأ فى الأصل العطش وهو ههنا ما بين الشربتين ، وانما يريد أنهم تركوا الحرب مدة مم رجعوا فحاربوا . ألا تراه قال اوردوا غماراوالغار جمع غمر وهو الما . الكثير يو وتفرى تكشف وتفتح وأصله تتفرى . ويروى رعوا ظمأهم حتى اذا تم أوردوا

فَقَضُّوا مَنَايَا بَيْنَهُم ثُمَّ أَصَدَرُوا ﴿ إِلَى كَلَا مُسَوْبَلَ مُتُوخَّمِمُ الْحَدُوا ﴿ إِلَى كَلَا مُسَوْبَلَ مُتُوَخَمِمُ الْكَلا العشب والمستوبل المستثقل. والمتوخم مثله. ومعنى قوله ثم أصدروا الى كلا أى الى أمر استوخوا عاقبته وهذا مثل ﴿

<sup>(</sup>١) يقال لاجرم ولا ذا جرم ولا ان ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا جر (بلاميم) ولا جرم ولا جرم بالضم أى لابد أو حقا أو لا محالة .

لَعْمري لَنِعُمُ الْحَيْ جَرَّ عَلَيْهِم مِ بِمَالًا يُؤُاتِيهِم حَصَيْن بن ضَمَضُم ١

لعمرى فى موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف كانه قال لعمرى الذى أقسم به (٢) وجر عليهم بمعنى جنى عليهم من الجريرة ، وقوله بما لا يؤاتيهم أى بما لا يوافقهم و يروى بما لا يماليهم حصين بن ضمضم أى بما لاتو المقابعة ، وكان حصين من بنى مرة أبى أن يدخل فى صلحهم فلما اجتمعوا للصلح شد على رجل منهم فقتله \*

وَكَانَ طَوَى كَشَحَا عَلَى مُسْتَكَّنَّة فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّم

الكشح الجنب ومعناه كان طوى كشحه على فعلة اكنها في نفسه فلم يظهرها ، و يروى ولم يتجمعهم أى ولم يدع التقدم على ما أضمر هو كان هرم بن ضمضم قتله ورد بن حابسر فقتله أخوه حصين به والمستكنة الغدرة ، وقوله وكان طوى كشحا قال أبو العباس هذا باضهار قد والمعنى وكان قد طوى كشحا لان كان فعل ماض فلا يخبر عها الا بالاسم أو بما ضارع الاسم . وأيضا فانه لا يجوز كان زيد قام لان قولك زيد قام يغنيك عن كان . وخالفه اصحابه في هذا فقالوا الفعل الماضي قد ضارع أيضا فهو يقع خبر الكان كما يقع الاسم والفعل المستقبل . فاما قوله ان قولك زيد قام يؤلك زيد قام أيضا فهو يقع خبر الكان كما يقع الاسم والفعل المستقبل . فاما قوله ان قولك زيد قام يغني عن كان . فانه انما جي مكان لتؤكد أن الفعل لما

<sup>(</sup>۱) هوابن عم النابغة الذبياني لان النابغة هو ابن معاوية بن ضباب بن جابر وحصيت أن ضمضم بن ضباب بن جابر

<sup>(</sup>۲) قوله الذي اقسم به خبر عن قوله لعمرك . قال ابن جن وبما يجيزه القياس غير انه لم يرد به الاستعمال خبر لعمر من قولهم العمرك لاقومن فهذا مبتدأ محذوف الحبر وأصله لو أظهر خبره العمرك ما أقسم به فصار طول الكلام بجواب القسم عوضا من الحبر

مضى (١)، وقوله على مستكنة أى على حالة مستكنة وقوله فلا هو أبداها المعنى فلم يبدها أى لم يظهرها ؛ وقال الله عز وجل: ( فلاصدق ولا صلى) أى لم يصدق ولم يصل ولا يجيز النحويون ضربت زيدالاضربت عمرا لثلا يشبه الثانى الدعا ، ، ولا يجوز أن يكون المعنى ضربت زيدالم أضرب عمرا لأن هذا انما يكون اذا كان فى الكلام دليل عليه ، كا قال عز وجل ولكن كذب و تولى) فمجى ، لكن يدل على أن لا فى قوله فلا صدق ولم يصل ه

وَقَالَ سَأَقْضَى حَاجَتَى ثُمَّ أَتَّقَى عَ عَدُولِي بِالْفَمْنُ وَرَأَئَى مُلْجَمّ

یروی ملجم وملجم من روی ملجم بفتح الجیم أراد بالف فرس ملجم ومن روی ملجم بالف فرس ملجم ومن روی ملجم بالف فارس ملجم والملجم فعت الآلف والآلف مذكر فان رأیته فی شعر مؤنثا فانما یذهب بتأ بیثه الی تأنیث (۲) الجمع و حاجته قتل ورد بن حابس م

فَشَدَّ وَلَمْ يَنظُرُهُ يَوْمًا كَثَيرَةً ، لَدَى حَيثُ الْقَت رَحْلُهَا أُمْ قَشْعُمْ ٣

ينظر يؤخر، ويروى ولم تفزع بيوت كثيرة أى لم يفزع أهل بيوت ثم حذف ، يقول: شد على عدوه وحده فقتله ولم يفزع العامة بطلبواحد وانما قصد لثأره وقيل معنى ولم تفزع بيوت كثيرة أى لم يعلموا به . قال أبو جعفر قوله: ولم ينظر بيوتا كثيرة معناه لم يؤخر أهل بيت ورد في قتله

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب وشواهد صحته هدا البيت وأمثاله وقد ورد به الكتاب العزيز ق توله تعالى ( فانكان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبينوان كان قيصه قد من دبر فسكذبت وهو من الصادفين )

<sup>(</sup>٣) الألفسن المدد مذكر ولو انث باعتبار الدرام لجاز قاموس اه

<sup>(</sup>٣) يورد النحاة هذا البيت شاهدا على ان حيث قد تجر بغير من على غير العالب

لكنه عجل فقتله، ومن روى ولم تفزع بيوت كثيرة أراد أنه لم يستعن عليه باحد ، وموضع حيث جر بلدى ، وأم قشعم وقشعم قيل هي المنية وقيل هي الحرب ألا ترى الى قوله حيث ألقت رحلها أى موضع شدة الامر، وقال أبو عبيدة : أم قشعم العنيكبوت ه والمعنى فشد على صاحب ثأره يمضيعة من الأرض (١) وقشعم فعلم الميم زائدة هو من قشعت الربح التراب فانقشع وأقشع القوم عن الشيء وتقشعو اأذا تفرقوا عنهوتركوه يه لدَى أُسَد شَاكَي السِّلَاحِ مَقَاذِف مَ لَهُ لَبَدْ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمُ ويروى مقذف وهو الغليظ اللحم ومقاذف مرام واللبدجمع لبدة وهي الشعر المتراكب على زبرة الاسد وهو ما بين الـكتفين من الشعر قد تلبد عايمه ، وقوله اظفاره لم تقلم معناه انه تام السلاح حديده، واللفظ للاسد والمراد به الحيش ، وشاكى السلاح معناه سلاحه ذو شوكة وأصل شاكى شائك فقلب كقولهم جرف هار أى هائر . هـدا هو القلب الصحيح عد البصريين فاما ما يسميه الـكوفيون القلب نحو جذب وجبذ فليس بقلب عند البصريين آنما هما لغتان وليس بمنزلة شاك وشائك وانما يصف شدة الحرب \*

جَرِى مَتَى يُظُلِمُ يُعَاقبُ بِظُلْمَهِ « سَرِيعاً وَإِلاَّ يُبْدَ بِالْطَلْمِ يَظْلِمِ ويروى جرى ه أى هو جارى. يعنى الآسد ، ومعناه ان هذا الجيش

<sup>(</sup>۱) قال صاحب اللمان وام قشمم الحرب وقيل المنيه وقيل الضبع وقيل المنكبوت وقيل الذاة و بكل فسر قول زهير «لدى حيث القترحلها أم قشمم»

و۲) هذا البيت يورده علماء البيان شاهدا على اجتماع الترشيح والتجربد فانشاكل السلاح تجريدو ةوله له لبداظناره لم تقلم ترشيح

متى يمكنله ترة فى قوم طلبها وان لم يكن له ترة وتر ، ويظلم بجزوم بالشرط ويعاقب جوابه ، وسريعا بجوز أن يمكون منصو ما على الحال وأن يمكون فتا لمصدر محذوف كا نه قال يعاقب عقابا سريعا ، وقوله والا يبد بالظلم يظلم الاصل فيه الهمز من بدأ يبدأ الا أنه لما اضطر أبدل من الهمزة ألفا ثم حذف الالم للجزم وهذا من أقمح الضرورات (١)، وحكى عن سيبو يه أن ابا زيد قال له : من العرب من يقول قريت فى قرأت فقال سيبويه فكيف أقرل فى المستقبل قال تقول أقوى ، وقال سيبوية كان بجبأن تقول أقرى حتى يكون مثل رميت أرمى و انما انكر سيبويه هذا الانه انما يحى معلت أفعل اذا كانت الام الفعل أوعينه من حروف الحلق و لا يكاديكون هذا فى الالف الاأمم قد حكوا أبى يأبى فجاء على فعل يفعل قال ابواسحق قال اسماعيل بن اسحاق ؛ انما جاء هذا فى الالف المضارعة الحروف الحلق شبهت بالهدزة يعنى فشبهت بقولهم قرأ يقرأ وما اشبه ه

لَعُمْرُكُ مَاجَرَّت عَلَيْهِمْ رِماحُهُمْ ، دَمَ ابْنِ نَهِيكَ أَوْ قَتَيلِ الْمُشَلِّمَ ويروى أو دم بن المهزم، وجرت جنت من الجريرة (٧) يقول ما حلوا دم ابن نهيك ودم ابن المهزم لان رماحهم كانت جرت عليهم ، ولكنهم تبرعوا بذلك ليصلح ما بين عشيرتهم، وقال أبو جعفر: المعنى أن هؤلاء قتلوا قبل هذه الحرب فلما شملتهم هذه الحرب ادخلوا كل قتبل كان لهم في هذه

<sup>(</sup>۱) بدیت با لشیء و بدیت (بسکسر الدال ) ابتدأت و هی لعة الانصار 6 قال ابن رواحة «باسم الاله و به بدینا ولو عبد ما غیره شقینا

وحبذا ربا وحب دينا

٢ يقال جر على نفسه أو غيره الجرثرة يجرها بالضم والفتح كاني القاموس .

الحرب فطالبوا بهمجالات وقودا حتى اصطلحوا ه

وَلَاشَارَكَتْ فِي الْحُرْبِ فِي دَمْ نُوفَل مَ وَلَا وَهِبِ فِيهَا وَلَا ابْنِ الْمُخَرَّمِ روى يعقوب وجمَاعة من الرواة المحزم بالحَّام غير معجمة ، وروى أبو جعفر المخزم بالحاء معجمة وفاعل شاركت مضمرفيه من ذكر الرماح ، وبروى ولا شاركت في الموت ه

فَكُلا أراهم أصبحوا يعقلونه به علالة الذيادة هذا ، وأصله ماسمم يعقلونه أى يؤدون عقله أى ديته ، والعلالة الزيادة هذا ، وأصله من العلل وهو الشرب الشانى كانه فاضل عن الشرب الاول والعرب تقول عرض عليه عرض عالة و فعالة تكون للشى اليسير بحو القلامة و ما أشبها و المصتم التام ، و يروى صحيحات ألف ، و كلا منصوب باضار فعل يفسره ما بعده كا نه قال : فعل كلا و يجوز الرفع على أن لا يضمر الا أن النصب اجود لتعطف فعلا على فعل لان قبله و لا شاركت فى الحرب فصاركة وله :

اصبحت لاأحمل السلاحولا أملك رأس البعير ان نفرا والذئب أخشاه ان مررت به وحدى واخشى الرياح والمطرا

وَمَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجاجِ فانهُ ؛ مُطِيعُ العَوَالى رُكِّبَ كُلَّ لَهُذَمِ

ويروى يطيع العوالى. والزجاج جمع زج وهو أسفل الرمح، والعوالى جمع عالية وهي أعلى الرمح، واللهذم الحاد وهذا تمثيل أى من لايقبل الامر الصغير يضطره الى أن يقبل الامر الكبير، وقال الوعبيدة: معنى هذا أن من لايقبل الصلح وهو الزج الذى لايقاتل به فانه يطبع الحرب وهو السنان الذى

يقاتل به (١)ه

وَمَن يُوفَ لا يُدْمَم وَمَن يُفْضَ قُلْبُهُ مَ إِلَى مُطْمَئِنَ الْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بقال وفى وأوفى اكثر ، وقوله ومن يفض قلبه أى يصير، ومطمئن البر خالصه و لا يتجمعهم أى لا يتردد فى الصلح و يوف مجزوم بالشرط ، والجواب قوله لا يذمم ، ولم تفصل لا بين الشرط وجوابه كما لم تفصل بين النعت والمنعوت فى قولك مررت برجل لا جالس و لا قائم وانما خصت لا بهذا لا نها تزاد للتوكيد كما قال عز وجل : (ما منعدك أن لا تسجد ، المعنى أن تسجد ،

وَمَن هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنْلُنَهُ ﴿ وَلُورَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلِّمٍ ٢

ويروى ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه هو لورام أن يرقى السها بسلمه

يقول من تعرض للرماح نالته . ورام معناه حاول ، والاسباب النواحي وانماعني بهاب كراهة أن تناله لان المنايات تناله ومن لا بهابها و من لا بهابها و ونظير هذا قوله عز وجل : (قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم) والموت يلاقى من فرو من لا يعرفيق الله كيف خوطبوا بهذا وأنت اذا قلت

<sup>(</sup>١) وقبل المنى ان العرب كانو ااذا لقوا قومالقوهم بالازجة ليؤذنوهم انهم لايريدون حربهم فأن ابوا قلبو الهم الاجنة فقاتلوهم. ومن هذا قول كثير

رميث باطراف الرجاج فلم يفق عن الحهـــل-متى حامنه نصالهــا (٢)قالصاحب المحكم السلم الدرجة والمرقاة بدكر ويؤنث ومن شوا هد صحة التأنيث قول الشاعر

لنا سلم في المجد لا بلغونها وابس لم في ورة المجد سلم وقال الرجاج سمى السلم سلمالانه بسلمك المحيث تريد

الذى يجيئك فأكرمه فانما يقع الاكرام من أجل المجيء، فالجوابعز هذا انه انما عنى به مزيفرلئلا يلاقيه الموت، وهذا معنى قولسيبويه ،

وَمَنْ يَكُ ذَا فَصْلَ فَيَخُلُ بِفَصْلَهِ ، عَلَى قُومِه يَسْتَغَنَ عَنْهُ وَيَذْمَ

يك بجزوم بالشرط، وحدف النون والاصل يكن لكثرة الاستعال وانها مضارعة لحروف المد واللين ألا تراها تحذف فى التثنية والجمع شـ تحذف حروف المدو اللين فقولك لم يضربوا فكذلك حذفت في قوله: ومن يك ذا فضل. وقوله فيبخل بفضله معطوف على يكوالجواب في قوله يستغن عنه و يذمم معطوف عليه ه

وَمَن لَا يَزُلُ يَسْتَرْحُلُ النَّاسَ نَفْسُهُ ﴿ وَلَا يُعْفِهِ الَّهِ مَا مِنَ الذَّلَّ يَنْدَ

ويروى ومن لا يرل يستحمل الناس نفسه ، فمن روى يسترحل أراديجه نفسه كالراحلة للناس يركبونه ويذمونه ومن رواه يستحمل اراد يحمل الناس على عيبه قال المازنى: قال لى أبو زيد قرأت هذه القصيدة على البيت المالحلاء فقال لى قرأت هذه القصيدة منذ خمسين سنة فلم أسمع هذا البيت المائك (١)ه

وَمَن يَغَتَرَبَ يُحسَبُ عَدُوا صَدِيقَةً ﴿ وَهَن لَا يُكُرِّمُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُرُّ

<sup>(</sup>۱) روایة ابن الانباری، فالی ابوزید قرأت هذه القصیدة علی أبی عمر و مذار بعب سوقال ابو عمر و قرأتهامذ خمین سنة فلم أسمع هذا البیت الامنك یعنی أیازید

يغترب يبعد عن قومه ، يقال رجل غريب وغرب (١) ورجل جانبوجنيب(٢) ، ويقال غريب أجنبى ومعناه تضطره الحـاجة الى البعيد منه ه

وَمَنْ لَا يَذُدْ عَنْ حَوضه بسلاحه ه يَهُدُّمْ وَمَنْ لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ

يذد يدفع ويطرد قيل المعنى من لا يمنع عن عشيرته يذل. قال الاصمعى: من ملا حوضه ثم لم يمنع منه غشى و هدموهو تمثيل ، أى من لان للناس ظلموه واستضاموه ه

وَمَن لَمْ يُصانعُ فَى أُمُورِ كَثِيرَة وَ يُضَرَّسُ بِأَنيَابِ وَيُوطَأْ بِمَنْسِمٍ اللَّهِ اللَّهِ

يفره اى يتمه ولا ينقصه يقالوفرته أفرهوفارةووفرا وفرقه

سَتُمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةُ وَمَنْ يَعَشْ يَ ثَمَانِينَ حَوْلاً لاَابَّالَكَ يَسْأُمْ

<sup>(</sup>۱) رجل غرب بضم العين والراء وغريب بعيد عن وطنه الجمع غرباه والان غريبة قال الذا كوك الجوز اللاح بسحرة سهيل اذاعت غزلها في الغرائب أى فرقته بينهن و وذلك ان أكثر من يغزل بالاجرة الماهى غريبة — لسان العرب (۲) رجل جانب و حنب بضم أوله و النبه غريب و الجمع احناب و قد يفر د جنب في الجمع و لا يؤنث و كذلك الجانب و الاجنبي و الاجنب

<sup>(</sup>٣) قال البرد في الكامل لا أبائك هي كلة فيها حفاء وغلظة والمرب تستعملها عندالحث على أخدالحق والاغراء بربما استعملتها للجفاة من الاعراب عند المسالة والطلب فيقول القائل للامير والحليفة انظرني أمر رعيتك لا أبائك

يقال على في هذا الأمر تكلفة أى مشقة أى سئمت ما تجى. به الحياة من المشقة يقال سئم سآمة وسامة ورؤف رآفة ورأفة وكثابة وكأبة واللام في لا أبالك زائدة والتقدير لا أباك ولولا أنها زائدة لسكان لا أب لك لان الآلف انما تثبت مع الاضافة ، والحنبر محذوف . والتقدير لا أباك موجود أو بالحضرة ه

راً يَتَ الْمُنَا يَاخُبُطُ عَشُوا مَن تُصِب ﴿ عَتُهُ وَمَن تَخْطَى ۗ يَعْمَر فَيْهِرْمَ ا

الخبط ضرب البدين والرجلين . وأنما يريد أن المنايا تأتى على غير قصد وليس كما قال لانها تأتى بقضاء وقدر . ويقال عشا يعشواذا أتى على غيرقصد كأنه يمشى مشية الاعشى \*

وَمَهُمَا تُكُن عَنْدَ امْرِى مَنْ خَلِيقَة ﴿ وَإِنْ لا خَالَهَا تَخْنَى عَلَى النَّاسَ تَعْلَمُ الْحَلْمَة وَ احد • قَال الخليدل مهما أصله ما ما فسا الاولى للشرط والثنانية للتوكيد فاستقبحوا الجمع بينهما ولفظهما واحد فأبدلوا من الالف ها . \*

وَأَعْلَمُ مَافَى الْيُومِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ مَ وَلَكُنِّنِي عَنْ عِلْمِ مَافَى غَدْعَمِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن شرف القيرواني قد غلط في وصفها بخبط عشواء على أنا لا نطالبه بحكم ديننا لانه لم يكن على شرعنا بل نطلبه بحكم المقل فنقول انما يصحة وله لو كان بعض الناس يموت و بعضهم ينجو وقد علم ان سهام المنايا لا تخطىء شيئا من الحيوان حى سمه رشقها وانما أدخل الوهم على زهير موت قوم غيلة وموت قوم هربوا وظاواطول العمر سببه اخطاء المنية وسبب قصره اصابتها

<sup>(</sup>٢) ادعى السهيلى ان مهما حرف واستشهد بهذا البيت فقال هي هنا بمنزلة أن بدليل انها من الاعراب و تبعه ابن بدءون على ذك وأجاب ابن هشام بانها مبتدأ

ای اعلم ما مضی فی امس و ما انا فیه الیوم . لانه شیء قد رأیته فاما مافی غد فلا علم لی به لانی لم اره ،

وقال لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكر مة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر بن معد بن عدنان، وكان يمكنى أبا عقيل : (١)

عَفَت الدِّيارُ عَلَهَا فَقَامُهَا . بمنى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرَجَامُها

الاول من الكامل والقافية متدارك عفت درست وتأبد توحش أبدت الدار تأبد أبودا وتأبدت تأبداً اذا توحشت ، والاوابد الوحش واحدها أبد ، ومنه أو ابد الشعر المشار اليه بالجودة ، والمحل حيث يحل القوم من الدار والمقام حيث طال مكثهم فيه وكذلك المصدر المقام من الاقامة فان كان من قام فالموضع والمصدر جميعا مقام بفتح الميم ، ومحلها بدل من الديار (٧) ، ومني موضع قريب من طخفة (٣) بالحي والحي حيى

واسم تكن ضمير راجع اليها والظرف خبر، وأنث ضميرها لانها الحليقة في المنيومن خليقة تفسر للضمير

(١) وهو آخر من مات من أصحاب الملقات أدرك الاسلام فاسلم وعاش فيهستين سنة كاعاش فيلها في الجاهلية فهو صحابي رضي الله تعالى عنه مات سنة ١٤ للهجرة .

(٢) قال ابن الانبارى والمحل مرفوع بفعل مضمر معناه عفا محلها فقامها . ولا يجوز ان يكون المحل والمقام تابعين للديار على جهة التوكيد لان الفاء أوجبت التفرق وأنما يتبع ما يتبع من هذا على أنه شبه بكل كقولك قام القوم أحمرهم وأسودهم معناه قام القوم كاهم فاذا نسق بالفاء بطل معنى كل فبطل الاتباع

(۳) طُخفة بالكسروروى بالفتح موضع بعداأنباج وبعدام وقطريق البصرة المكة ; (م م مسرح القصائد )

ضرية (١) وقال المراد منى مكة وهى تؤنث و تذكر فن أنث لم يصرفها ومن ذكر صرفها ، وسميت منى لان آدم لما انتهى اليها قبل له تمنى قال أتمنى الجنة ، وقبل سميت منى لما يمنى فيها من الدم وقبل لما يمنى فيها من ثواب الله . والغول والرجام بنفس الحمى ، وقال بعض الرواة : الغول والرجام جبلان، وقبل الغول ما عمر وفوالرجام الهضاب واحدتها رجمة والرجام في غير هذا حجارة تجمع تجمل أنصابا ينسكون عندها ويطوفون بها واحدتها أيضا رجمة ه

فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّي رَسَّهُما ﴿ خَلَقاً كَمَا ضَمِنَ الْوُحِيَّ اللَّهُمَا

المدافع مجاری الماه ، وهو التلاع و الریان و اد بالحمی (۲) و بروی فصدائر الریان ، وهو ماصدر من الوادی و هو أعلاه ، عری رسمها خلقا أی ارتحل عنه فعری بعد أن أخلق لسكونهم ایاه ، كماضمن الوحی سلامها ، الوحی جمع وحمی و موالد كتاب ، و المعنی ان آثار هذه المنازل كا نها كتاب فی حجارة لا به لایتبین من بعید لان نقشه لیس بشی ه مخالف للونه ، فانما یتبین لمن یقر ب

من مراة الجهان صلبهاالمض ورعى الحي وطول الحيان وهو مراعى ابن الملوك والسان العرب

<sup>(</sup>۱) ضرية قرية لبنى كلاب على طريق البصرة الىمكة وهى الى مكة أقرب، وحمى ضرية هو المراد بقول الشاءر .

<sup>(</sup>۲) قال یا قوت محمم البلدان الریان اسم جبل فی بلاد بن عامر و ایا ه عنی لبید بقوله. « فدانم الریان عری رسمها الح ه

والربان جبل في طريق البصرة الى مكة والريان أيضاً جبل في بلاد طيء . وقال صاحب الاسان وريان اسم جبل ببلاد بني عامر قال لبيد ، « فدافع الريان عرى رسمها الح »

دَمَنْ تَجَرَّمُ بِعَدَ عَهِد أَنْيِسِهَا \* حَجَجَ خَلُونَ خَلَالُهَا وَحَرَامُهَا

الدمن جمع دمنة ، وهي الآثار وماسودوا بالرماد وغير ذلك، وتجرم تقطع وقبل تكمل(١) وحول مجرم مكمل وقوله بعدعهد انيسهاأى بعد نزول الانيس فيهاو الحجج السنون الواحدة حجة بكسر الحاء ، ويقال حج حجة بكسر الحاءاىعمل عمل سنة، ولايقال حجة بالفتح لأنك لاتريد قصدة واحدة فان وحرامها يريد الشهور الحرمورفع حلالهاعلى انهبدل منحجج وحرامها معطوف عليه ، ويروى دمنا تجرم بالنصب على الحال منالدياروالمنازل المذكورة والحججرفع بتجرمان قيل حجج يقع للقليل والكثير، ولا يدرى حقيقة ماأراد من العدد فما معنى تكمل سنين لا يعرفكم هي؟ فالجواب على ماحكاه ابن كيسان عن بندار ان من الناس من يتجنب دخول الديار وشهور الحل وهي ثمانية ويدخلها في الشهور الحرم، وهي اربعة : رجب: وذو القعدة: وذوالحجة. والمحرم لانه آمن وهذا يصف أن هذه الديار لايدخلها آمن ولاخانف لخرامها فقد تكملت لها أحوال على هذا يؤكدبها محوآثارهاه رزقت مرابيع النجوم وصابِّها ، وَدَقُ الرُّواَعِد جَوْدُهَا فَرَهَامُهَا

<sup>(</sup>۱) تجرمت السنة أى انقضت وتجرم الميل ذهب قال لبيد .

\* دمن تجرم بعد عهد انيسها النع \* \_ أى تكمل

ورواه الاصمعي مرايع السحاب وواحد المرابيع مرباع وهو المطر الذي يكون في أول الربيع وأضاف المرابيع الى النجوم لأنه يق لمطرنا بنوء كذا وكذا (١) ، وأراد بمرابيع النجوم نجوم الوسمي (٢) وهذا تمثيل لان المرباع في الاصل هي التي تنجت في أول الربيع، وصابها وأصابها بمعني واحده والودق من المطر الداني من الارض، ويقال ودق يدق اذا دنا والرواعد السحائب ذوات الرعد واحدتها راعدة ، والجود المطر الشديد الكثير، والرهام جمع رهمة وهي المطرة اللينة (٣) يصف الامطار بأنها مالت على هذه الديار فعفت آثارها م

من كُلِّ سارية وَغَاد مُدجن ، وعَشيَّة مُتَجَاوِب إِرْزَامُهَا سارية سحابة تجيء ليلا، وغاد بجيء بالفداة، ومدجن من الادجان وهو الباس الغيم السهاء، وارزامها تصويتها بالرعد، وارزام الناقة حنينها على ولدها، ويقال: سحابة رزمة مصوبة بالرعد، ويوم مدجن متغيم من أوله

أونفحة من أعالى حنوة ممجت فيها الصباموه: والروض مرهوم

<sup>(</sup>۱) الانواء منازل القرر وهي ثمان وعشرون ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مم طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جيعها مع انقضا السنة . وكانت العرب تزعم ان مع سقوط المنزلة وطلوع وقيبها يكون مطر وينسبونه اليها فيقولون مطرنا بنوء كذا واعا سمى نوءا لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع مالمشرق أى نهض وطلع وقبل أراد بالنوء الغروب وهو من الاضداد . قال أبو عبيد لم نسم في النوء انه السقوط الافي هذا الموضع النهاية لابن الانبر (٢) الوسمى مطر الربيع الاول وهومنسوب الى وسمة الارض بالنبات النهاية لابن الانبر (٢) الوسمى مطر الربيع الاول وهومنسوب الى وسمة الارض بالنبات وروضة مرهومة لامر الضعيف الدائم جمه كعنب وحبال وارحمت السماء أتت به وروضة مرهومة لامر همة والمرحم كمقدطلاء لين يطلى به الجرح مشتق من الرحمة المنه وما يشهد لقولهم ووضة مرهومة قول الاعشى ٠

الى آخره .وانث السارية على معنى السحابة وذكر غاد على معنى السحاب ومن من صلة صابها ، ويروى ارزامها بفتح الهمزة أى لكل واحد منها رزمة أى صوت شديد ، وقال اهل اللغة الها .فقوله ارزامها تعود على العشية ،فان قال قائل فهل للعشية صوت ؟ فالجو اب على هذا ان التقدير و سحاب عشية متجاوب ارزامها ثم حذف ،

فَعَلا فُروعُ الا يَهُ قَان وَأَطْفَلَت \* بِالْجَلْهَتُين ظِباؤُهَا وَنعامُهَا

ويروى فغلا بغين معجمة أى ارتفع و زادمن قوطم قد غلا السعر اذا ارتفع وغلا الصبى يغلو اذاشبو فعل ذلك فى غلوائه أى في شبابه ويروى فاعتم نور الايمقان واعتم ارتفع ومن نصب فروع الايمقان فعناه علاالسيل فروع الايمقان، والرفع أجو دلان المعنى فعاشت الارض وعاش ما فيها ألاترى انعده و اطهلت بالجلهتين ظباؤها و نعامها و قوله أطفلت انما يقال افر خ النعام و أرأل ، و انما قال هذا لان الفرخ بمنزلة الطفل فصار بمنزلة قول الشاعر ياليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا

فحم له على المعنى لان السيف يحمل كا"نه قال: ويحمل رمحا (١) والفروع الاعالى والايهقان جرجير البر الواحد ايهقانة ، والجلهتان جانبا الوادى وهما مااستقبلك منه ، يصف ان هذه الديار خلت فقد كثر أولاد الوحش بها لامنها فيهاه

وَٱلعَيْنَ سَاكُنَةُ ٣ عَلَى أَطْلَا مُهَا \* عُوذًا تَأَجَّلُ بِالفَضَاء بِهَا مُهَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) نظير هذا قولهم علنتها تبنا وماء باردا

وساكنة مطمئنة، واطلاؤها أو لادها الواحد طلا ، والعوذ الحديثات النتاج (١) وتأجل تصير آجالا الواحد أجل وهو القطيع من الظباء والبقر والشاء ، وقال ابن الانبارى: الاجل القطيع من الظباء وربما استعمل فى البقر والصوار القطيع من البقر خاصة (٢) والفضاء المتسع من الارض ، والبهام جمع بهمة وهى من أو لاد الضأن خاصة ، ومجرى البقرة الوحشية مجرى المضائنة فى كل شى و مجرى الاروية مجرى الماعزة ، وعوذا منصوب على الحال الصف ان هذه الديار صارت ، ألفا للوحش لحلائها ، وقال الوزيد. يقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من المعز والضأن جميعا ذكراً كان أم انثى سخلة وجمعه سخال ثم هى البهمة للذكر والانثى وجمعها بهم ه

وَجَلاَ السَّيُولُ عَن الطُّلُولُ كَأَنَّهَا \* زُبِر تُجدُ مُتُونَهَا أَقَلاَمُها

أى جلت السيول التراب عن الطلول أى كشفته وكل جلاء كشف ومنه جلاء العروس ومنه الجلية الامر الواضح ، والطلول ما شخص من آثار الدار، وزبر جمع زبور وهو الكتاب فعول بمعنى مفعول زبرت الكتاب كتبته وذبرته قرأته (٣) وتجد أى تجدد أى يعاد عليها الكتاب بعد ان درست ، ومتونها ظهورها وأوساطها وأرادها كلها ولم يخص المتون، والهاء في كانها تعود على الطلولوفي اقلامها تعود على الزبر يصف

<sup>(</sup>۱) واحدها عائذ قال ابن الانبارى وأصله في الابل وهي في الغم الرى بضم الراء و تشديد الياء (۲) الصوارككتاب وغر اب القطيم من البقركالصيار بالسكسر والصوار بالضم والرائحة الطببة والقايم من المسك جمعه أصورة كما في القاموس

<sup>(</sup>٣ ممذا فول الاصمى ، وقال ابو عبيدة زبر نوذبرت بمه في واحدى القاموس الذبر الكتابة والنقط والقراءة الحفية أو السريمة ، وق التاج يتال ما أحسن ما يذبر أى يقرؤه ولا يمكث فيه كل ذلك بلغة هذيل

ان هذا السيل قد كشف عن بياض وسواد فشبه بكتاب قد تطمس فاعيد على بهضه وتركما تبين منه فكا نه مختلف، وكذلك آثار هذه الدياره

أورَجُعُواشَمَة أُسفَّ نَوُورُها ﴿ كَفَفًا تَعَرضَ فَوْقَهَنَ وَشَامُهَا الرَّجعَ تَرْديدُهَا الوشموالواشمة التي تشميديا تضربها بالابرة ثم تحشوها النؤور، والنؤور حصاة مثل الانمد تدق قتسفه اللئة (١) واليد فتسودهما (٢) وأصل الاسفاف الاقاح . ومعنى أسف سقى و ذر تلبه النؤور، والكفف الدارات من النقش الواحدة كفة وهي خل دارة وحلقة وأصله من الكف وهو المنع ومنه سميت اليد كفا لان الانسان يمتنع بها و تعرض أقبل وأدبر ومنه يقال تعرض فلاز في الجبل ومن روى تعرض بعنح الضاد جعله ماضيا ومن روى تعرض بضم الضاد أراد تتعرض ثم حذف احدى التاءين ورفع لانه يريد الفعل المستقبل ، وكففا منصوب على انه خبر مالم يسم فاعله (٣) يريد أن هذه الديار كهذا الكتاب أو كهذا الوشم الذي هذه صفته ﴿

فُوَقَفْتُ أَسَالُهُما وَكَيْفَ سُؤَالُنا عِ صُمَّاخَوالدَ مَا يَبِينُ كَلَامُها ويروى سفعا وهي الآثاني والسفعة سوادالي الحمرة، والصم الصخور، والحوالد البواق. وقوله كيف سؤالنا تعجب يقول كيف نسأل مالايفهم،

<sup>(</sup>۱) هى مغارز الاسنانوهى العمور والدراد رؤو فسرهاصاحب القاموس باللهاة وهو خالف المعروف فكتب اللغة كالصحاح واللسان وغيرهما (۲)قال بعضهم النؤور شحم يحرق ثم يكب عليه أناء ثم يؤخذ دخانه من الاناد ، أبن الانبارى (٣) اطلاق الحبر على ما يجىء فموضع الحال اصطلاح قديم وقد كات يعبر به سيبويه فى السكتاب

وقولهمایبین کلامهاأی لیس لها کلام فیتبین (۱) وقیل ان المعنی لیس بها من الاثر مایقوم مقام الکلام . فیبین لنا قرب العهد أو بعده، ومعنی خوالد ای لم تذهب آثارها فیذهل عنها ه

عَرِيت وكَان بِهِا الجَمِيعُ فَأَ بَكُرُوا ، منها وَغُود رَ نُوْيُها وَ مُمَامُها عربت أى خلت من أهلها هوهذا تمثيلكا نهجعل سكانها بمنزلة اللباس فل لانهم يغشونها بابلهم ومواشيهم . وقوله فابكروا منها فيه قولان احدهما الهم ارتحلوا منها بكرة يقال بكر وأبكر وبكر وابتكر . والقول الآخر ان معناه ارتحلوا في أول الزمان ومنه الباكورة ، وغودر ترك وخلف . وسمى الغدير غديرا . لأن السيل غادره أولان المسافرين بمرون به وهو ملآن شمير جعون ولا يجدون فيه شيئا فكا نه غدر بهم ، والتؤى حاجز بجعل حول الحياء لئلايصل السيل اليه ، والثهام نبت بجعل حول الحياء لئلايصل السيل اليه ، والثهام نبت بجعل حول وطاب اللين لأنه أبرد ظلا ه

شَاقَتُكَ ظُعْنُ الْحَى يَوْمَ تَحَمَّلُوا ﴿ فَتَكَنَّسُوا قُــُطُنَّا تَصَرُّ خَيَامُهَا

شاقتك أى دُعتُك الى الشوق اليها والظعن النساء اللواتى فى الهُوادج وتحملوا ارتحلوا بأحمالهم وتكذسوا دخلوا فى الهوادج، شبهها بالكنس الواحد كناس وهو شى. يتخذه الظباء تجنب أغصان الشجرة فتقع الى الارض فيصير بينها وبين ساق الشجرة مدخل تستظل به، والقطن جمع

<sup>(</sup>١) نظير هذا قولهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لاننثى فلتاته أى زلات والمعنى انه لم يكن في مجلسه فلتات فتنثى أى تذكر أو تحفظ (٢) يقال بيت مثموا أي مغطى بالثمام ومن المجاز قولهم هوك على طرف الثمام أى لا يعسر تناوله وانما جاء هذا المجاز من جهة ان شجر الثمام لا يطول

قطين وهم الجماعة ، والقطن أيضا الحشم والضبنة (١) والقطين الجيران والقطين أيضاً العبيد، ويكون قطنا على هسندا ينصب على الحال، وقال أبو جعفر: معنى قوله فتكنسوا قطنا يريد ثياب قطن (٧) قال وليس للقطين هذا معنى . قال : والدليل على أنه عنى أغشية القطن قوله في البيت الذي بعده من كل محفوف يظل عصيه زوج البيت ، وقوله تصر خيامها أى تعجل بهن ابلهن فتهز الخشب فتصر وقيل انما تصر لانها جدد وقيل تصر من ثقلها ه

من كُلِّ مَحْفُوف يُظلَّ عَصِيهُ ﴿ وَ وَجَ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

زُجُلاً كَأَنَّ نَعَاجَ تُوضَحَ فَوْقَهَا ؛ وَظَبَاءَ وَجْرَةَ عُطَّفًا ارْ اَمُهَا زُجُلاً كَأَنَّ نَعَاجَ الوَحشية ولا يقال زجل جَمَّاعات الواحدة زجلة (٤) ، والنعاج البقر الوحشية ولا يقال الاناث منهن (٥) و توضح و وجرة موضعان (٦] وعطف ملتفتات

<sup>(</sup>١) الضبنة مثلثة وكفرحة العيال ومن لاغاء فيه ولا كفاية من الرفقاء. قاموس

<sup>(</sup>٢) فيه ثلاث لغات: بضم فسكون وبضمتين مع تخفيف النون أو تثقيلها كمثل •

<sup>(</sup>٣) بضم المين وكسره جم عصا (٤) بضم أوله ويفتح

<sup>(</sup>٥) المراد انه لا يقال على شيء من الوحش غير اناث البقر

<sup>(</sup>٦) وجرة موضع بين مكة والبصرة بينهاو بينالبصرة نحو أرسين ميلا ليس فيها منزلفهي مرب للوحش وقيل موضع قرب ذات عرق ببلاد سليم قاله السكرى و قول جرير . حيبت لست غدا لهن صاحب بحزيز وجرة اذ يخدن عجا لا

وقیل متحننات علی أولادهن ، ومن روی زجلا فالواحدعندهزاجلوهو الصيت،وزجلا منصوب على الحال من الضمير الذي في تحملو اوقو لهفوقها الها. تعود على الهوادج(١) وبجوز أن تعود على الابل، وعطفا منصوب على الحال و بحوز عطف أرآمها على أن يكون المعنى أرآمها عطف (٧) حُفْرَتُ وَزَايَلُهَا السَّرَابُ كَأَنَّهَا \* أَجْزَاعُ ٣ بِيشَةً أَثْلُهَا وَرضامُها حفزت دفعت واستحثت في السير ، وزايلها السرابدفههاسراب الى سراب رواها الاصمعي حزئت وزايلها السراب وحزئت يهمز ولايهمز ير يدحز اها السراب أي رفعها و زايلها حركها من قولك أزلت فلاناعن مكانهاذا أحرجته الى الحرقة منه وقيل زاياها فارقها، والسراب لمعان الشمس في الفضاء وبيشة موضع والاتل شجرو الرضام جبال صغار والرضام صخور عظام يجتمع بعضهاالى بعض ورضم الحجارة رضهااذا ضد بعضهاعلى بعض والواحدة منالرضام رضمة ورضمة وفعال يكون جمعا لفعلة وفعلةجميعا فيقال صحفة وصحاف وثمرة وثماره ومعنى البيت أنهذه الاجمال لما خرايلها السراب تبينت كانها شجر تد ضربته الريح نهو يخفق أو كانهاجبال صغار، واثالها بدل من أجزاع ورضامها معطوف على أثلها ه

حفزت وزايلها السراب كائنها اجزاع بيشة الها ورضامها عال ألاترى انهذكر الاثل وهو شجر

<sup>(</sup>١) يعنى الدال عليها قوله من كل محفوف يظل الخ

<sup>(</sup>٢) الجلة المركبة من المبتدأ والحبر في محل نصب حال

<sup>(</sup>٣) جم جزع بالكسركما في الصحاح واللسان هو منعطف الواد أو وسطه . وقيل ما اتسم من مضايقه انبت أو لم ينبت ونقل الليث عن بهضهم اله لايسموجزعا حتى تسكون له سمة تنبت الشجر واحتج بقول لبيد.

بلُ مَا تَذَكُّرُ مِنْ نَوَارَ وقد نَأْتُ \* وتَقَطُّعتُ اسْبَامُما ورَمَامُهَا نوار اسم امرأة والنوار النفور من الوحش . نأت بعدت . وأسبالها السبب الحبل وأراد حبال مودتها ورمام جمعرمة (١)وهي القطعـة من السبب الحبل المخلقة ، والمعنى ما تذكر من نوار . وقد تقطع جديدوصلهــا وقديمه، و بل هنا لخرو ج من حديث الى حديث ومافى قوله بل ما تذكر فى موضع نصب والمعنى أى شي.تذكر والاصل تنذكر ثم حذف احدى التاءين مُرِيَّةً حَلَّت بَفْيَدَ وَجَاوِرَتْ \* أَهْلَ الحَجَازِعِ فَأَيْنَ مِنْكَ مَرَامُهَا وبروى وجاورت أهل الجبال وحلت نزلت، ومرية منسوبةالىمرة ابن عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض، و مرامها مطلبها و یروی مربة علی البدل مر. \_ نوار ،ومعنى البيت أنها مرية وليست من أهلك وقد حلت بفيد فقد بعدتعنك.وفيد موضع في طريق مئة وهي مجاورة أهل الحجاز وهم أعداؤك فما طلبك لها ثم وصف تنقلها من موضع الى موضع فقال : عَشَارِقِ الْجَبَلَيْنِ أُو بُمُحَجَّرِ \* فَتَضَّمَنْهَا فَرْدَةً فَرْخَامُها اراد بالجبلين جبل طي. أجأ وسلى، و محجر بكسر الجيم اسم موضع، و بروى عن الاصمعى أنه كان يفتح الجيم . وقال أبو زياد : محجر جبل حوله رمل حجر به فعلى هذا الجيم مفتوحة (٣)و فردة ارض و رخامها جبل

<sup>(</sup>۱) بضم أوله ويكسر (۲) الحجاز ما بين تثليث الى جبلى طىء كوبلاد العرب خمسة أقسام تهامة والحجاز وبجد والعروض والبين (۳) محجر بالتشديد اسم موضم بعينه والاصممى يقوله بكسر الجيم وغيره يفتح ، قال ابن برى لم يذكر الجوهرى شاهدا على هذا المكان قال وقى الحاشية شاهد عليه لطفيل الفنوى

نذوةواكما ذقنا غداة محجر من الميظ في أكبادنا والتحوب اه . لــان العرب

قريب مزفردة ، وقال ابن السكيت: هو موضع غليظ كثير الشجره

فُصُواتُقَ إِنْ أَيمنَت فَطَنَّنَهُ ﴿ مُنْهَا وَحَافُ ٱلْقَهْرِ ﴿ وَطَلَخَامُهَا الْخَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

الخليل ذكر هذا الحرف في باب الخاء فقال طلخام موضع (١) والطلخام الانتى من الفيلة صوائق موضع (٢) و يروى فصعايد ، وأيمنت أخذت نحو اليمز (٣) وقيل أخذت ذات اليمين وقوله فه ظنة منها وحاف القهر أى موضعها الدى تظن فيه و قطلب وحاف القهر، والوحاف اكام صغار الى جانب القهر والقهر جبل، وواحد الوحاف وحفة ووحف، والمعنى خليق بهاأل تكون في هذه المواضم ه

فَاقَطُعُ لَبَانَةً مَنْ تَعْرَضَ وَصُلَّهُ \* وَ لَخَيْرُ وَاصِلَ خُلَّةً صَرَّامُهَا

ويروى ولشر واصل خلة، والحلة الصداقة (٤) واللبانة الحاجة وتعرضوصله تغيروحال كأنه أخذ يمينا وشمالا. يقال تعرض فلان في الحبل اذا أخذ يمينا وشمالا. وقال أكثر اهل اللغة : معنى ولخير واصل خلة صرامها خير الواصلين من صرم من قطعه اى كافأه على مافعلى ومن

<sup>(</sup>۱) ذكر مصاحب القاموس في باب الحاء فقل الطلحام بالكسر موضع وأروده في باب الحاء المجمة فقال والطلخام بالكسر الفيلة وموضع لغة في الطلحام (۲) صوائق كما في صعجم البلدات اسم جل بالحب از قرب مكة لهذيل (۲) كا يقال الشأم اذا أني الشام وأعرق اذا أني العراق و انجد اذا أني نجد اوجلس اذا أني جلساوهي يجدو انهم اذا أني تهامة واعمن اذا أني عمان وعالى اذا أني الهااية وانحجز واحتجز اذا أني الحجاز واخاف اذا أني خيف مني ، قاله ابن السكيت (٤) الحلة بالضم الحليلة والصداقة المختصة لاخلل فيها تكون خيف مني ، قاله ابن السكيت (٤) الحلة بالضم الحليلة والصداقة المختصة لاخلل فيها تكون خيف مني ، قاله ابن السكيت (١٤) الحلة بالضم الحليلة والصداقة المختصة لاخلل فيها تكون خيفاف ودعارة جمها خلال اله القاموس

روى ولشر و اصل خلة أى شرالناس من كان يتجنى ليقطع مودة صاحبه. قال أبو الحسن: قال بندار معنى ولخير و اصل خلة صرامها خير الاصدقاء من اذا علم من صديقه ان حاجته تثقل عليه قطع حوا "بجه منه لئلا يفسد ما بينه قال بندار: ومثل هذا قول بعضهم اذا أردت أن تدوم الكسودة صديقك فاقطع حوا "بجك عنه اذا كنت تكره أن يردك قال: ومعنى ولشر و اصل خلة صرامها من صرمه لا تزال الحاجة به . و المعنى يرجع الى ذلك فان كنت تحب مودته فلا تسأله حاجة اذا كان على هذا ه

وَأُحْبِ الْمُجَامِلُ بِالْجَزِيلِ وَصَرْمُهُ \* بِاقِ إِذَا ضَلَعَتْ وَزَاغَ قُوَامُهَا

ويروى المحامل و المحامل المكافى الذي يحمل لك وتحمل له و المجامل بالجيم الذي يجاملك بالمودة ظاهرا وسره على خلاف ذلك واحب من الحباء وهو العطية ، وروى ابو الحسن و زاغ والمعنى زاغ استقامتها .ومن روى قوامها فمعنداه عنده ما تقوم به ، ومعنى ضلعت مالت و بطارت أي اذا مالت مودته أضمر المودة ولم يجر لها ذكر لآن المعنى مفهوم (١) ويقال حبوته اذا خصصته بالعطاء يقول: أخصص من يظهر لك جميلا باكثر مما يظهره لك وصرمه باق أى ثابت و قطيعته ثابتة عندك لا نظهرها فاستبقه ولا تعجل بالقطيع سه ما والواو في قوله ؛ وصرمه باق واو الحال و ذا غمال والزيغ المبل ه

بطَليْح أَسْفَار تَرْكُن بَقَيَّةً \* مَنْهَا فَأَحْنَقَ صَلْبُهَا وَسَنَامُهَا

أ (١)يـاعد على فهمه ذكر الحلة في البيت قبله (٢) في القاموس ،اقة طلحة وطليحة و تعقبه صاحب تاج المروس بقوله قال شيخنا الممروف تجردهما من الهاء لامهما بمعنى المعمول كطحبن وقتيل

الطلبح المعيبة وقيل المهزولة أى تركت الاسفار منها بقية أى بقيت ضامرا، وقوله فأحنق اى ضمر ولايقال أحنق السنام (١) انما يقال ذهب الا انه حمدله على المعنى لعلم السامع بما يريدكما يقال: أكلت خبزاولبنا أى وشربت لبنا وكقوله:

علفتها تبنـــا وما. باردا حتى شتت همالة عيناها(٧) والبا. في قوله بطليح أسفار متعلقة بقوله فاقطع لبانة أى اقطع حاجتك وحاجة غيرك بهذه الناقة التي من صفتها كذا ليسليك ذهابك عنه ع

فَاذَا تَعَالَى لَمْهَا وَتَحَسَّرُت ﴿ وَتَقَطَّعْتَ بَعْدَ الـكَلاَل خدامُها

تغانى معناه ذهب وارتفع (٣) قال الاصمعى معناه ركب , ووس العظام و ذهب ماسوى ذلك ، وتحسرت معناه تحسرعنها البدن وقبل معناه سقط و برها ، وقبل صارت حسيرا أى معيبة ، وقبل هى تفعلت من الحسرة ، والحدام سيور تشد على الارساغ الواحدة خدمة و يقال للخلخال خدمة و هذه السيور فى موضع الخلاخيل فسميت باسمها يقول اذا صارت هكذا فلها هياب ه

فَلَهَا هَبَابٌ فَى الزِّمامِ كَأَنَّهَا ﴿ صَهْبَاءُ رَاحَ مَعَ الْجَنُوبِ جَهَامُهَا ﴾ هَا؟ هَبَابُ هيج ونشاط يقول: أذا صارت في هذه الحال لم يذهب نشاطها،

<sup>(</sup>۱) في لمان العرب ما يفيد أنه يقال احتى السنام حيث قال واحتى سنام البعير أى ضمر ودق (۲) قبل لاحذف في البيت بل ضمن عافتها معى انلتها و اعطيتها (۳) يرى ابن الاعرابي أن تفالي لحمها أصله تفا ول فقلب وهو من قولهم غاله كذا وكذ اذا ذهب به (٤) الجهام السحاب لاماء فيه أو قد هرق ماؤه قال المتنبى ها أسرع السحب في السير الجهام »

وقوله كانها صهباءأى سحابة صهباء واذا اصهابت وقلماؤها خفت وسرع مرها أى لهـذه الناقة بعد ذهاب لحمها هباب فى الزمام مثل هذا الــحاب الذى قد هراق ماؤه فأدنى ربح تسوقه ه

اوملمع وسقت لاحقب لاحه مطردالفحول وضربها وكدامها الملمع التي قداستبان حملها ، ويروى طردالفحالة ضربها وعذامها، ويروى وزرهاو كدامها، والعذم العض و كدلك الزر والكدم ، ووسقت قبل معناه جمعت قال الله عز وجل: ( والليلوما وسق ) ومنه سمي الوسق وقيل معني وسقت استجمعت كانه بمعني استوسقت ، وقال اكثراً هل اللغة معني وسقت حملت ، وهذه الاقوال ترجع الى معني واحد لان من قال جمعت فعناه عنده جمعت ما الفحل فحملت ، والاحقب الذي في موضع الحقب منه بياض؛ ولاحه غيره ، والطرد اسم والطرد بسكون الراء مصدر وقوله ضربها يعني ضربها بارجلها ، و مدامها عضاضها، شبه ناقته بسحاب قد هراق ماؤه فهو اسرع لمره أو باتان يتبعها حمار هذه صفته ه

يعلو بها حَدَب الاكام مُسَحَّجًا ع قَدْ رَابه عَصَيَانُها وَوحَامُها الْحَدب ما ارتفع من الارض والاكام الجبال الصغار الواحدة أكة والمسحج المعضض قدعضضته الحير، ويروى مسحج بالرفع ويروى مسحج بالرفع ويروى مسحج بالجرفن رفعه رفعه بفعله وهو يعلو ومن رواه منصوبا أضم في يعلو وجعل مسحجا حالا من المضمر ومن جره جعله نعتالاحقب، وقوله قد رابه أى قد استبان الريب وعصيانها امتناعها عليه وقوله وحامها الوحم الشهوة على الحل يقال امرأة وحمى ونساء وحام ووحاى وقد وحمت توحم وحما قال العجاج:

## ﴿ أَرْمَانَ لَيْلِي عَامَ لَيْلِي وَحَمَّى ﴾

أى شهوى (١) وقوله يعلو بها أى يعسفها عسفاليس يهتم الابطردها لا يبالى أين سلكت وانما يعلو بها خوف الرامى ، وقال أبو الحسن: يقال وحمت توحم اذا اشتهت الفحل والمعنى انها وادق واذا تبعها الفحل منعته لانها حامل فاستراب بها واذا امتنعت منه تبعها وكان أحرص عليها ، فشبه ناقته بها في سرعتها:

بأحزّة الثّلبُوت يرباً فَوقها \* قَفْر الْمَراقب خَوفها آرامها الاحزة جمع حزيز وهو ما غلظ من الارض والجمع الكثير حزان وهوخارج عن القياس لان نظيره انما يجمع على فعلان نحو رغيف ورغفان الا أن فعيلا و فعالا يتضارعان الا ترى أنك تقول طويل و طوال ، فعلى هذا شبه فعيل بفعال فقيل حزيز وحزان كا يقال غلام و غلمان ، والثلبوت ما لبنى ذبيان [٧] ويربأ يملو و يشرف ، وربيئة القوم طليعتهم ، والمراقب مواضع مشرفة ينظر منها من يمر بالطريق والآرام حجارة تجعل اعلاماً ليعرف بها الطريق . و المعنى ان الحمار يخاف من هذه الحجارة اذا رآها ليعرف بها الطريق . و المعنى ان الحمار يخاف من هذه الحجارة اذا رآها لا يتوهم انها ما تخبفه \*

حتَّى اذَا سَلَخَا جُمَادَى سَتَّةً و جَزْءًا فَطَالَ صَيَامُهُ وصَيَامُهُا

<sup>(</sup>۱) ليس المرادمن الوحم هذا المصدر على ما يفهم من عبارة الشادح بل المراد به ما يشتهى (۲) في القاموس الثابوت كلزون واد أو أرض بين طيء وذيان. وفي معجم البلدان الثلبوت قبل هوواد بين طيء وذيان وقبل لبنى نصر بن قسينوه و واد فيا مياه كثيرة وقال على من عيسى بن وهاس الثلبوت واد ينتى الى وادى الرمة . مياه كثيرة وقال على من عيسى بن وهاس الثلبوت واد ينتى الى وادى الرمة . كل شيء والرمة بالضم قاع عظيم بنجد تنصب فيه أودية ، وفي المثل « تقول الرمة - كل شيء يحسبنى الا الجريب قانه يروبنى « والجريب من الاودية التي تنصب فيه

و يروى حتى اذاسلخا (۱) جمادى كلها يونى العير و الاتان خرجا منها وجمادى شدة القر و كذلك كان الشتاء فى ذلك الزمان (۲) وفيها كان يكون اول المطرفيقول: لما خرج عنهما كلب البرد و أنبتت الارض استقبلا الجزء فصاما عن الما. أى عن الانتجاع فى طلب الماء لانهما قد اكتفيا بالرطب ويقال طال قيامهما في كران أين يردان بعد فناء الرطب وانبيت النانى بين هذا المعنى . ومعنى قوله جمادى ستة على ماذ كر الاصمعى جعل الشتاء كله جمادى لأن الماء بحمد فيه و أنشد :

اذا جهادی منعت قطرها ه زانجنای هعطن معصف و وبروی جهادی ستة وجهادی حجة هوقال أبو عبیدة یعنی جهادی بعینها فالمعنی علی هذا القول جهادی [تمام] ستة کها نقول الیوم خمسة عشر یوما ای تمام خمسة عشر یوما ، والمعنی انه قدر جهادی انقضاه السنة فلما انقضی الشتاه جزء ای اکتفیا بالرطب لانهما اذا أ کلاه استغنیا عن الماه و من دوی

﴿ م ١٠ شرح القصائد ﴾

<sup>(</sup>۱) يستممل هـ ذا الفعل لازما ومتمديا فيقل . سلخ الشهر أى مضى كانسلخ و وسلخ فلان الشهر بممى أمضاه وصار في آخره وهو مدى مجازى وحقيقة اللفظ كشط الجلد و نزعه . فال صاحب الاساس . ومن المجاز سلخنا الشهر و السلخ الشهر قال اذا ماسلخت الشهر أهلكت مثله كنى قاتلا سلخى الشهور واهلالي

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيده . جادى من أسهاء الشهور ممرفة سميث بدلك لجود الماءفيها عند تسمية الشهور

<sup>(</sup>٣) رواية اللسان جناني أي الذي هو جم جنة

<sup>(</sup>٤) هكذا رواه ابن السكيت بالمين والصاد المهملتين وقال هو من العصف أى ورق الزرع وانما أراد به خوص سعف النخل ورواه غيره مغضف بالغين والضاد المعجمتين من أغضف العطن كثر نعمه . والبيت نسبه الجوهرى لأبى قيس بن الاسلت . وقال ابن برى . هو لاحيحة بن الجلاح لا لأبى قيس

جزءا جعل هذه الشهور جزءا ونصب جزءا على البيان والجزء الوقت الذى يتجزأ فيه بالرطب عن الماء وقال أبو الحسن قال قوم هذا غلط لأن الجزء انما يكون شهرين، وقال أبو الحسن: قال بندار أراد جمادى الآخرة أى ستة أشهر من أول السنة ونصب ستة على الحال كانه قال تتمة ستة فجعل جمادى وقتاً لانقطاع الجزء وعلى هذا يصح البيت ه

رجعا بأمرهما الى ذى مرة و حصد و بجمح صريمة إبرامها المرة القوة (١)أى رجعا بأمرهما الى رأى قوى أى عزما على و رود الماء بعد طول قيامهما ، والحصد المحكم ، والصريمة العزيمة كانه قطع الامر وأصل الصرم القطع (٢) وقوله ونجح صريمة الرامها أى نجاح الامر الرامه أى احكامه ه

وَرَمَى دُوَارِهَا السَّفَا وَتَهَيَّجَت \* رَيْحُ المُصَايِف سَومُهَا وسَهَامُهَا الدوابُر مَآخير الحوافر واحدتها دابرة والسَّفَا سَفَا البهمي (٣)وهو كشوك السنبل وهو يجف اذا جاء الصيف واحدته سفاة والمصايف جمع مصيف، وسومها بدل من الربح، وسهامها معطوف عليه وقبل سومها حرها

(۱) المرة في الاصل احكام الفتل يقال أمر الحمل شدفتله وحبل بمر شديدالمرة أي الفتل وعندى مرير ومريرة أي حبل محكم، واستعالها في أو الرأى أنماكان على وجه الاستعارة كما يفهم من قول صاحب الاساس ; ومن المجازر جل ذومرة الذوى

(٢) يريد ان استمال الصريمة و العزيمة من قبيل النقل القائم على الاستمارة .
 وكلام صاحب الاسماس هنا غير منتظم اذ أررد الصريمة بمهى العزيمة مورد الحقيقة وساق الرجل الصارم بمعنى الماضى و الامور مساق المجاز

(٣) قال أبو حنيفة المهمى من احرار البقول رطبا وبابساً • تنبت كما ينبت الحمثم تبلغ الى أن تصير مثل الحمد ويخرج لها شوك السنبل فاذا عظمت البهمى كانت كلاً يرعى حتى يصيبه المطر من عام مقبل فينبت من تحته حبه الذى سقط من سنبله

وقيل مرها (١) وقيل اختلاف هوبها وهذا أصح الاقوال لآن أبا زيد حكى أنه يقال سوم الرجل يسوم اذا قاتل القوم ففرقهم بميناوشمالا. وقال أبو العباس قال أهل النظر فى قول الله عز وجل (والحيل المسومة) هي المهملة (٢) كأنها قد تركت ترعى حيث شاءت ومنه سامنى فلان فالبيع اذا صرفك كذا مرة وكذا مرة ، ومنه أبى فلان أن يسام خطة ضيم والسهام الريح الحارة (٣) »

فَتَنَازَعَا سَبْطاً يَطِيرُ ظلالُهُ ، كَدُخَان مُشْعَلَة يُشَبُّ ضرَامُها

أى فتنازع العير والاتان سبطا يعنى غبارا ممتداً و مشعلة نارقد اشتعلت يشب يوقد و يرفع ، والطرام مادق من الحطب يصف سرعة ناقته حتى شبها بهذا الحمار الذى يطلب الاتان وهي تهرب منه وقد أثارا غبارا ممتدا يطير ظلاله أى ماأظل منه و غطى الشمس ه

مَشْمُولَة عُلَّتَ وَبِنَابِتَ عَرَفَجَ ﴿ كَدُخَانِ نَارِ سَاطِعِ أَسْنَامُهُا مُشْمُولَة عُلِّتَ وَبِنَابِ عَرَفَجَ ﴿ كَدُخَانِ نَارِ سَاطِعِ أَسْنَامُهُا مَشْمُولَه مِن نَعْتَ مُشْعَلَةً أَى نَارِ قَدَاصًا بِتَهَا الشَّمَالُ فَهِي تَلْتَهِ وَعَلَّتُ أَى

<sup>(</sup>١) يقال جاءنا جيش سوم الجراد أي يمر مر الجراد في كثرته ابن الانباري

<sup>(</sup>۲) قال أبو زيد الحيل المسومة للرسلة من قواك سومت فلانا اذا خليته وسومه أى وما ير يد وقيل الحيل المسومة هي التي عليها السيما والسومة وهي العلامة اله لسات العرب ه

<sup>(</sup>٣) يقال سهم الرجل على ما لم يسمفاعله كمنى اذا أصا بته السهام وهي الربح الحارة والسهام واحدها وجمها سواء

<sup>(</sup>٤) قال أبو جمنر قال لى ابن الاعرابى لا أقول غلثت النارلانى لاأقول خلطت النار بالوقود وقال هذه الرواية خطأ رورى عليت ( بالبناء المفعول ) أى ألتى فوقعا ، ابن الانبارى

خلط ما أوقدت به بنابت عرفج أى بغضه وطريه فهو أكثر لدخانها ،والنابت الحديث، واسنامها اشرافها يقال اسنمها يسنمها (١) وأسنامها بفتح الهمزة يعنى جمع سنم ويقال تسنم اذا علا ومنه السنام، وقيل فى قول الله عزوجل ( ومزاجه من تسنيم ) أنه أعلى شراب فى الجنة وقيل ان شراب الجنسة يمزج لبعضهم من تسنيم وهو نهر عال وان بعضهم يشربه صرفا ه

فَضَى وَقَدَّمُهَا وَكَانَتُ عَادَةً \* منهُ إِذَا هِي عَرَّدَت إِقْدَامُهَا

يقول مضى الحمار وقدم الاتان لكى لا تعند عليه وعردت تركت الطريق وعدلت عنه وأصل التعريد الفرار ، وقال وكانت فأنث والاقدام مذكر فزعم الكوفيون أنه لما اولى فأن خبرها وفرق بينها وبين اسمها توهم التأنيت فأنث وكان الكسائي يحيز فانت عادة حسنة عطاء الله وكانت رحمة المطر البارحة وكان يقول اذا كان خبر كان مؤنتا واسمها مذكرو أوليتها الحبر فن العرب من يؤنث لأنه يتوهم ان الاسم مؤنث اذاكان الخبر مؤنثا، وقال غير الكسائى الما بنى كلامه على وكانت عادة تقدمتها لان التقدمة مصدر تقدمها الاأنه انتهى الى القافية فل بحد التقدمة تصلح لها فقال اقدامها واحتب بقول الشاعر .

أزيد بن مصبوح فلو غيركم جنى غفرنا وكانت من سجيتنا الغفر زعم الكسائى أنه أنث كانت لانه أراد كانت سجية من سجايا نا الغفر وقال الذى خالفه بل بنى على المغفرة فانتهى الى آخر البيت و المغفرة لا تصلح له فقال النفر لان الغفر و المغفرة مصدر ان (٢) و الاتن لا تتقدم حتى يتقدم

<sup>(</sup>١) عبارة القاموس صريحة في أن استم لازم 4

<sup>(</sup>٢) قال الفراء وكل قد ذهب مذهبا وقول الكسائي اشبه بمذهب العرب

الفحل الى الما. فيشرب وينظر هل يرى بالما. شيئا يريبه ،

فَتُوسَّطَاعُرْضَ السَّرِيِّ وَصَدَّعا ﴿ مَسْجُورَةً مُتَجَاوِرًا قُلْاًمُهَا

العرض الناحية وَالسرى النهر (١) وصدعاشققا النبت َالذي على الماء، ومسجورة عين مملوءة (٢) ، والمتجاور المتقارب ، والقلام نبت وقيل هو القصب ه

وَمُحَفَّفًا وَسَطَ الْيَرَاعِ مُعْلِلُهُ ﴿ مَنْهُ مُصَرَّعُ ٤ غَابَةً وقيامُها ويروى محفوفة يعنى العين يعنى انها حفت بالقصب نابتا قيها وأصله أنه ينبت في أحفتها أي جوانبها، وقال بعض أهل اللغة الواوفي قوله ومحففا زائدة يذهب الى انه منصوب على الحال. والمعنى على قوله فتوسطا عرض السرى محففا وهذا القول خطأ الآنه لو كان هذا لجاز جاء زيد ومسرعا على أن بريدجاه زيد مسرعا وهذا الايجيزه أحد والصحيح أن محففا معطوف على مسجورة المعنى وصدعا عينا مسجورة ومحففا ويكون تذكير محفف على أن تكون العين والسرى واحدا (٥) والرواية الجيدة محفوفة وهي رواية أن تكون العين والمصرع المائل كأن الريح تصرعه أي تميله، والغابة الاجمة.

<sup>(</sup>۱) وقيل هو الجدول قاله ابن عباس وهو قول اهل اللغة وفسروه بأنه نهر صغير يجرى الى النخل: و به فسر قوله تمالى (قدجمل ربك تحتك سريا) تاج المروس

<sup>(</sup>٢) المسجور حرف من الاضداد قال الموزيد المسجور يكون الماوء و يكون الذي ليس المفيدة ويما المادة المسجور على المسجور على المسجور على المسجور على المسجور على المسجور على المسجود المسجو

ولاتك من أخدات كل يراءة هواه كستبالبان جوف مكاسره (٤) رواية لسان العرب مصارع (٥) يما ثل هذا تأنيث الكتاب على نية الصحيفة، حكى الاصمعى عن ابى عروبن العلاء أنه سمع بعض العرب يقول . فلان لغوب جاء ته كتابى فاحتقرها ، واللغوب الاحق

وكل قصب مجتمع يقال له غابة والشجر الملتف غابة كا أنه قيل له غابة لأن الشيء يتغيب فيه وقيامها يعنى ماا نتصب منها ومعنى البيت أن الحارو الاتان انتهيا من عدوهما الى الموضع الذى فيه الما مم خرج الى شيء آخر فقال ه أفتاك أم و حشية مسبوعة \* خَذَلَت وهادية الصوار قوامها يقول أفتلك الاتان تشبه ناقى أم بقرة وحشية مسبوعة اكل السبع ولدها فهى مذعورة وخذات تأخرت عن القطيسع وأقامت على ولدها وهادية الصوار متقدمت (١) و في معناه قولان أحدهما أن المعنى وهي هادية الصوار وهي قوامها ، وقد تخلفت والقول الآخر أن هادية الصوار تقوم المرها فقد تركتها وتخلفت في طلب ولدها موالصوار القطيع من البقر (٢) يقال قد صار الشيء يصوره اذا قطعه وصاره يصوره و يصيره اذا أماله واذا جمعه \*

خُنساء ضيعًت الفرير فَلَم يرم . عُرض الشَّقائق طَوْفُها و بُغامُها خنساء صفة البقرة الوحشية ،والحنس تأخر الانف في الوجه وقصره، والفرير ولد البقرة ، وأصل الفرير الحروف وهو من ولدالضأن ولكن البقرة تجرى بجرى الضائنة ، والشقائق جمع شقيقة وهي ارض غليظة بين رملتين وطوفها ذها بها و بحيؤها و بغامها صوتها والمعنى ان هذه البقرة لا تبرح من هده الرملة تطلب ولدها لان في هذه الرملة نباتا فهي تصبيح بولدها للا يكون البات

<sup>(</sup>۱) الهاوية والهاوى العنق لانها تنقدم على البدن ولابها تهدى الجسد (۲) يقال صوار بكسر الصاد وضمها ويجمع على أصورة وصيران ، والصوار بالسكسر والضم أيضا وعاء المسك وقدجمهما الثاعر بقوله

اذا لاح الصوارذ كرت ليلى وأذكرها اذا نفع الصوار

قد غطاه ولو كانت مصحرة لما ثبتت فيموضع واحد،

تَنَازَعَ شُلُوهُ \* غُبِسُ كُواسِبُ مَأَيْنَ طَعَامُهَا المعفر الذي قد سحب في العفر وهو التراب، وقال أبو عبيد التعفير أزتعفر ولدهاوذلك اذاأر ادت فطامهمنعتهمن اللبن فاذاخافت عليهالنقصان رجعت فارضعته ثم قطعت عنه حتى يأنس بذلك واللامق قوله لمعفر متعلقة بقوله فلميرم والممنى فلم يبرح طوفها وبغامهامن أجل معفر وقيل اللام متعلقة بقوله وبغامها أى صوتها لمعفر . والقهد الابيض وقيل هو الابيض الذي بخالط بياضه صفرة أوحمرة وتنازع تعاطى قال الله عزوجل (يتنارعون فيها كاسا) أى يتعاطون، والشلو بقية الجلد، والغبس الذئاب ، والغبسة لون فيه شبيه بالغبرة (١) وكواسب تكسب الصيد وقوله ماعن طعامهافيه ثلاثة أقوال أحدهاأ المنيا بهلا يطعمها أحدفيمن عليها انما تصيدلنفسهاو القول الآخر انهالاتهن بشيء عاتصيده ويقال ان الذئب اذا أصاب شيئا أظهمكانه والثالث أنمعنى قوله مايمن طعامها ما يقص قال الله عزوجل (لهم أجرغير منون) ه صادَفْنَ منها غرةً فأصبنها \* إنَّ المناكبا الأَتَطيش سهامها يقول صادف من البقرة غرة فاصبنها بولدها وبروى صادفن منه غرة فاصبنها أى صادفن من الفرير غرة فاصبنها أى فاصين الغرة. ويروى فاصبنه ان المناما

لاتطيش سهامها أىلاتخف ولاتخطى برتقصد والمنية لاسهام لهاانماهومثل

<sup>(</sup>۱) النبس والنبسة لون الرماد وهو ساض فيه كدرة ، وذئب أغبس اذا كاذذاك لونه وقيل كل ذئب اغبس وفي حديث الأعدي

<sup>«</sup> كالذئبة الفبداء في ظل السرب »

أىالغيراء وقيل الاغبس من الذئاب الحفيف الحريس وأصله من اللون ، اسان العرب

بِاتَتْ وَأُسْبَلَ وَاكْفُ مِنْ دِيْمَةً ﴿ يُرُوى الْخَائِلَ دَائِمًا تَسْجَامُها

أسبل سال واسترخى يقال أسبل ازاره ورفله وجاء يجرسبلته اذا جاء يجرازاره. وقال أبوزيد يقال أسبلت السهاء اسبالا وهو المطر الذى بين السهاء والارض حين يخرج من السحاب ولم يصل الى الارض والاسم السبل ويقال بات يفعل كذا اذا فعله ليلا وليس بات يمنى نام لانك تقول بات فلان يصلى اذالم يزل يصلى بالليل عوانوا كف القطر والديمة المطر الدائم والخائل جمع خيلة وهى الرملة التي قد غطاها النبتكانه أخملها هو التسجام المطر الجود وفيه من النحو أمه لم يات لبانت يخبر فالمعنى با تت بهذه الحالثم حذف لعلم السامع و يجوز أن يكون باتت بمنى دخلت في المبيت فلا تحتاج الى خبر كما تقول أصبح اذا وخلى الاصباح ونصب دائما على أنه حال من المضمر الذى في يروى ورفع تسجامها بدائم و يجوز رفع دائم على أنه خبر الابتداء قدم و يكون المعنى تسجامها دائم و يجوز ان تنصب دائما على الحال من وجه آخر و يكون المعنى يروى تسجامها دائم و يجوز ان تنصب دائما على الحال من وجه آخر و يكون المعنى يروى تسجامها دائم الميارة المقرة بعد فقدها ولدها مطمورة تمطرها الدعة التي وصفها ه

تَجْتَافُ اصْلاً قَالصاً مُتَنَبِّذًا به بِعُجُوبِ أَنقاء يَميل هَيامُها تَجَتاف تدخل في جَوفه . والقالص المرتفع الفروع وقيل معنى قالص الفروع أنه ناحية . والمتنبذ المتنحى يقال :جلس فلان متبذا عن الناس وجلس نبذة و نبذة عنهم أى متنحيا وقيل معنى قوله متنبذا متفرقا، والعجوب جمع عجب وهو أصل الذنب وانما يريد هنا أطراف الرمال، والانقاء جمع نقا وهو الكثيب من الرمل الذي لم يخالطه غيره ويقال في تثنيته نقوان وحكى الفراء نقيان و لا يعرفه البصريون . والهيام الرمل اللين وقيل هو وحكى الفراء نقيان و لا يعرفه البصريون . والهيام الرمل اللين وقيل هو

ماتناثر منه يقال انهام وانهار وانهال بمعنى واحد وجمع هيام فى القياس أهيمة وقال بعضهم فىقولەتجتافأصلا هو مثلقول ذىالرمة:

ميلاً من معدن الصيرانقاصية أبعارهن على أهدافها كتب والمعنى انها متنحيةعن معظم الشجر متنحية عن الطريق لتأهن (١)وتجتاف موضعه نصب فى التأويل على معنى باتت مجتافة أصلاه

يُعلو طريقة متنها مُتَوَاتِرًا ٧٠ في لَيْلَة كَفَرَ النَّجُومَ غَمَامُهَا أَى يعلو طريقة متن هذه البقرة مطر متتابع هذاعلى من رواه متواتر بالرفع ومن نصبه فعلى الحال والمعنى يعلو الواكف متواترا، والطريقة خطة مخالفة للونها، ويقال لها جدة والمتنان مكتنفا الظهر وكم غطى بريد انها ليلة مظلمة وقد غطى السحاب فيها النجوم، وقالوا سمى الكافر كافرا لانه غطى ما ينبغى ان يظهره من دين الله وقبل لان الكفر كفر قلبه أى غطاه ه وتُضى أنه في وَجه الطَّلام مُنيرة من مجمَّانة البَحْري سُلَّ نظامها

وتضى فى وجه الظلام منيرة ما لجماله البحرى سل نظامها يعنى البقرة تضى من شدة بياضها ، ووجه الظلام أوله ، والجمانة اللؤلؤة الصد في والكبيرة الدرة وأراد بالبحرى الفواص، وقال ابوالحسن

وتضيء في وجه الظلام منيرة كجهانة البحرى سل نظامها

<sup>(</sup>۱) الميلاء عقد دة من الرمل ضخمة كاني الجوهرى وزاد الاز مرى مه تزلة وأنشد هذه الميت (۲) الميواتر النتا بعو قبل هو تنا بع الاشيام وبينها مجوات و فقرات و قال اللحياني تواترت الابل و القطا و كل شيء اذا جام بعضه في اثر بعض ولم تجي مصطفة

<sup>(</sup>٣) الجانهنوات تتخذعلى أشكال الأولومن فضة فارسى معرب واحدته جهانة وتوهمه لبيد لواؤالسدف البحرى فقال بصف بقرة

انما خصجمانة الغواص لانها قد تعمل من فضة وأراد أن الغواص أخرجها وقوله سل نظامها أى خيطها بريد أن اللؤلؤة اذاسل خيطها سقطت وصارت منزلة القلق في تحركها فيريد أن هذه البقرة قلقة وقيل انما أراد شدة عدو البقرة فشبهها باللؤلؤة اذا سل خيطها فسقطت ومنيرة نصب على الحال، وقيل معنى البيت أن هذه البقرة كلما تحركت في الليل اشرق لونها يه

حتى اذاً أنحسر الظلام واسفرت ، بكرت تزلّ عن الثرى از لامها ويروى حتى اذا حسر الظلام أى ذهب وأسفرت دخلت في الاسفار على يقال اظلم اذا دخل في الظلام، ويقال أسفر الصبح وأسفر وجه المرأة أة اذا وسفرت المرأة ألقت خمارها وبكرت غدت بكرة والثرى التراب الندى وأز لامها قوائمها التي كائها قداح (١) وتزل أى تزلق لا تثبت على الارض من الطين و احد الازلام زلم وزلم؛ قال ابن الانبارى الازلام مرتفعة ببكرت و تزل في موضع نصب على الحال أى بكرت زالة عن الثرى ه

عَلَهْتَ تَبَلَّدُ فَي نَهَا مُعَانِد وَ سَبِّعًا تُتَوَامًا كَامِلًا أَيَّامُهَا

العله خفة من جزع و تبلد أصله تقبلد أى تتحير تدهب و تجى الا تدرى أين تمر و تبلد فى و صعالحال ، و النهاء جمع نهى و هو الغدير، و يقالنهى و نهى فن قال نهى سهاه بالمصدر ، و من قال نهى بالكسر اماله عن المصدر كما يقال مل و ومل و وطحن و وطحن ، و صعائد اسم موضع و بروى فى نها و صوائق و هو السم موضع أيضا و يروى فى شقائق عالج و الشقائق جمع شقيقة و هى الرملة

<sup>(</sup>١) قال صاحب الله ان عوا زلام البقر قوا تمم اقيل لها إزلام للطا فتها شبهت بازلام القداح

یکون فیها النبت،وعالجموضع بقال انه کثیر الرمل وقوله سبعاتؤ اماو احدها تؤم جعل کل لیلة مع یومها تؤ اما ثم جمع تو أما علی تؤ ام کما یقال ظؤ ارفی جمع ظروکا نه اسم الجمع ، وقوله کاملا آیامها أی لاینقص جزعها فی هذه الایام و یروی عاهت تردد ه

حتى إذا يَشَت و أسحق حالق ، لم يبله إرضاعها و فطامها أى حتى اذا يست من ولدها و أسحق ارتفع و قبل أخلق و حالق ضام و قبل عتلى البناء أصله من الارتفاع و قوله لم يبله ارضاعها و فطاه ها أى لم يذهب به كثرة ارضاعها و لا فطاه ها اياه و لكن ذهب به فقدها و لدها و تركم العلف، ورواه الاصمعي حتى اذا ذهلت أى سلبت و نستت و يروى لم يغنه ارضاعها و فطاه ها و تسمّعت رزّ الانيس فراعها \* عن ظهر غيب و الانيس سقامها و يروى و توجست ركز الانيس، أى تسمعت البقرة صوت النساس فافزعها ، و لم تر الناس ، و الركز الصوت الحقى ، و قوله عن ظهر غيب معناه من و راء حجاب أى تسمع من حيث لا ترى ، و الانيس سقامها معناه من و راء حجاب أى تسمع من حيث لا ترى ، و الانيس سقامها البقرة و فاعل راعها ضمر الرز \*

فَعَدَت طَلَا الفَرْجَينَ تَحسبُ أَنَه ﴿ مُولَى الْخَافَة خَلْفُهَا وَالْمَامُهَا وَيُورِي فَعدت وَاخْبر أَنها خَاتفة من كلاجانبها من خلفها وأمامها والفرج الواسم من الارض والفرج أيضا الثغر والثغر ووضع المخافة ، ومولى المخافة معناه ولى المخافة أى الموضع الذي فيه المخافة، قال النحاس: الاجود في كلا أن تكون في موضع نصب على انها ظرف ، والمعنى فغدت في كلا الفرجين

والماجاء بالآلف فى كلا وهو فى موضع نصب ليفرق بين الآلف اذا كان أصلها الواو والياء وبينها اذا لم يكن لها أصل ولما لم يعلم أن الالف فى كلا منقلبة من شى، ثبت للفرق(١) فى موضع الرفع والنصب والجرى وخلفها مرفوع على انه بدل من مولى (٢) وأمامها معطوف عليه ، ويجوز أن يكون مولى مرفوعا بالابتداء وخلفها خبره والجملة خبران ويجوز أن يكون خلفها وامامها مرفوعين على أمهما خبر ابتداء محذوف كا نه قال : هما خلفها وأمامها ، وقال ابن كيسان : يجوز أن يكون كلافى موضع رفع كأمه قال : فغدت وكلا الفرجين تحسباً به مولى المخافة ، وأما قوله أنه ولم يقل أنهما فهو محمول على معنى قولك كل واحد من الفرجين تحسب أنه مولى المخافة ، وأما قوله أنه ولم يقل المخافة (٣) ه

حتى أذا يُتُسَ الرَّمَاةُ وَأَرْسَلُوا ﴿ غُضْفًا دَوَاجِنَ قَافَلًا أَعْصَامُهَا يَعْنَى أَذَا يَسُ الرَمَاةُ مَن البقرة أَن يِنَالْهَا بَلَهُم أَرْسَلُوا الْكَلابِ الغضف، والواو زائدة واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: (حتى إذا

(١) ان قال قائل الماركلابالياء في الجروالنصب مع المضمر ولزمت الالف مع المظهر كما لرمث في الرفع مع المفسمرة بيل له قد كان من حقها أن تسكوت بالالف على كل حاله مثل عصا ومعى الا انها الماكات لا تنفك عن الاضافة شبهت بعلى والى ولدى فجملت بالياء مع المضمر في النصب والجرلان على لا تقع الامنصوبة أو مجرورة ولا تسته مل مرفوعة فبقيت كلافى الرفع على أصلها في المضمر لانها لم تشبه بعلى في هذه الحال اه—تاج العروس (٢) بعرف هدا البدل بيدل المنصل من المجمل لانه اجمل أولا ثم فصل ثانيا ، ومن شو اهده قول كثير عزة

وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت (۳) كلاا سمفر دوضع ايدل على اثنين، ويخبر عنه بواحده راعاة للفظه كما قال الاعشى 

كلاا بويكم كان فرداً دعامة »

جاؤوها و فتحت أبوابها) والقول عند أهل النظر أن الواو لا يجوز أن تزاد وان المعنى حتى اذا يئس الرماة تركوا رميهم ثم حذف هذا لعلم السامع والواوعاطفة . والغطف المسترخية الآذان، والدواجن الضاريات المتعودات، وقيل هي المقيمة مع أصحابها ، والقافل اليابس ، وقيل في قول امرى، القيس:

نظرت اليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال ان القفال هنا عباد النصارى الذين يبسوا من العبادة والصوم: والاعصام قلائد من أدم تجعل على أعناق الكلاب الواحدة عصام، وهذا

جمع على غير قياس عند أهل اللغة فكا م جمع الجمع جمع عصاما على عصم كما يقال حمار وحمر ثم جمع عصما على أعصام كما يقال طنب وأطناب وقيل: انواحد الاعصام عصمة وهذا جمع على حذف الهاء كانه جمع عصما على أعصام فيكون مثل جمل وأجهال وقيل ان واحدها عصم فهذا

أنهم لا ينالونها قال الله تعالى (أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً) معناه أفلم يعلم ه

فَلَحَقْنَ وَأَعْتَكُرَتْ لَمَامَدَرَيَّةً \* كَالسَّمْهُرَيَّةً حَدُّهَا وَتَمَامُهَا

أى فلحقت الكلاب هذه البقرة فرجعت البقرة عليهن تطعنهن ، واعتكرت معناه رجعت عكر واعتكر بمعنى عطف و المدرية هذا القرون الحادة، و السمهرية الرماح ( ٢) ومنه اسمهر الأمر اذا اشتد، فشبه قرنها بالرماح لصلابته وحدته ألا ترى أنه قال حدها و تمامها يعنى بتماه ها طولها ، و الكاف في قوله

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللسان السمهر ية القناة الصلبة يقال هي منسو بة الىسمهر اسهر جل كان يقوم الرماح

كالسمهر ية فى موضع رفع بالابتدا موحده اخبره وان شئت كانت الكاف خبرا وان شئت كانت الكاف نعتا لقوله مدرية وترفع حدها بمعنى الفعل كانه قال مدرية ماثلة للسمهرية حدها وتمامها ه

لتُذُودُهُن وَايقنت إِن لَمْ تَذُد ، أَن قَدْاْحَمَّ عَكَى الْحُتُوف حَمَّمُهَا أَى لَتَطُردهن و تمنعهن ويروى من الحتوف فاحم مع الحتوف حمامها معناه حان حمامها وحتفها من بين الحتوف فيقول قد علمت ان لم تطر دال كلاب أن أجلها قد حضر وكل ماحان وقوعه يقال فيه أجم بحيم معجمة وأحم بحاء غير معجمة (۱) ويقال أحم هذا الأمرو حمو حمو أما أجم فليس فيه الا لغة واحدة واللام في لتذودهن تتعلق بقوله اعتكرت في البيت الذي قبله وجواب ان لم تذد الجملة بعدها تقوم مقام الجواب وهذا لا يجوز إلا في الفعل الماضي لا نه النسرط لا يجزم تقول ان قام زيد لا كر منه ولا يجوز هذا في المستقبل لان النسرط يجزمه فلا بد من الجواب اما بالفعل وأما بالفاء ه

فَتَقَصَّدَتْ مَنْهَاكَسَابِ فَضُرِّجَتْ \* بِدَم وَغُودِرَ فِي الْمُكِّرِّ سُخَامُهُا

فتقصدت قبل معناه قصدت تفعلت منه وقبل قتلت من قولهم رماه فاقصده أى قتله مكانه و كساب اسم كلبة فى موضع النصب فى القولين جميعا، وهو مبنى على الكسر وانما بنى لان فيه ثلاث علل فوجب أن يبنى لان ما كانت فيه علتان منع الصرف فاذا زادت عليه علة بنى، والعلل أنهامؤ ثة ومعدولة هذا قول أبى العباس ، وقال أبو اسحق: انما بنى هذا

 <sup>(</sup>۲)قال الاصمعي أجمت الحاجة بالجيم تجماج مااذادنت وحانت ولم يعرف احمت بالحاء وقال الفراء أجمت في بيت زهير يعنى قوله هنا

لأنه في موضع فعل الأمريم سمى به فبنى كما بنى الأمرو الاختيار ماقال سيبويه ان هذا يجرى مجرى مالا ينصرف وهو اختيار سيبويه فيكون كساب بفتح الباء الرواية على هذا وضرجت لطخت بالدم، وغودر ترك ، وسخام اسم ظبوالها. تعود على الكلاب،

فَبَتْلُكَ إِذَرَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالشَّحَى ﴿ وَٱجْتَابَ ارْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا معناه فبتلك الناقة أقضى اللبانة ورقص اضطرب واللوامع الأرضون التي تلمع بالسراب الواحدة لامعة (١)وقيل أراد باللوامع الآل تراها كا نها تنزو والآليكون بالضحيوهو الذي يرفع كلشيء والسراب نصف النهار وهوالذي يلزق بالارض، وقوله بالضحى أرادفى الضحى واجتاب لبس يقال جبت الثوب اذالبسته ومنه سمى الجيب لانهمنه يلبس القميص وهذا الفعل من ذوات الياءمن جاب يحيب وأما جاب الارض يجوبها اذاقطعها ومر فيها فمن ذوات الواو والاكام الجبال الصغار يصف ان السراب قد غطى الاكام فكان الاكام قد لبسته أَقْضَى اللَّبَانَةَ لَاأَفَرَّكُ رِيبَةً \* اوْأَنْ يَلُومَ بَحَاجَةَ لُوأَمْهَا أقضى متعلقة بقوله فبتلك وهذا يسمى التضمين واللبانة الحاجة لاأفرط لاأقصر أى أمضى في الحاجة ولا أقصر فيها قال أبوالحسز ويروى اقضى اللبانة أن أفرط ريبة بنصب ريبة ورفعها فمن رفع جعله خبر الابتدا. والمعنى تفريطي ريبة ومن نصب فالمعنى مخافةأن أفرط ثم حذف

مخافة هذا قول البصريين ، وقال الكوفيون: لامضمرة والمعنى لئلا أفرط

<sup>(</sup>١) ويقال أرض ملمة من الموملمة من الموملمة أيضاً بوزن اسم المنمول منه و لماعة أى يلمع فيها السراب قال ابن برى اللماعة الفلاة التي تلمع بالسراب و اليلم السراب الممانه وفي المشل المراب من يلمع »

رية يريدانى أتقدم فى قضاء حاجتى لئلااشك و أقول اذا فاتتنى ليتنى تقدمت أو يلومنى لائم على تقصيرى ولوام على التكثير، والمعنى انى لاأدع ريبة تنفذنى حتى أحكمها ، والتفريط الانفاذ والتقديم والريبة الشك ، ومعنى هذا البيت والذى قبله انه وصف مواصلته ومصارمته ، وان هذه الناقة تعينه على من أراد مواصلته وعلى ترك من أراد مصارمته ، وهدذا البيت يوضح المعنى الذى يقصده ،

تَرَّاكُ أَمْكُنَّةً إِذَا كُمْ أَرْضَهَا ﴿ الْوِيَعْتَلَقَ بَعْضَ النَّفُوسِ حَمَّامُهَا يَقُولُ اتْرَكَ الامكنة اذا رأيت فيـــا مايكره الا أن يدركني الموت فيحبسني، ويروى وأو يعتقى بعض النفوس» وأراد بالنفوس نفسه ويعتقى يحتبس والجمام الموت ويقال القدر وقيل أن يرتبط في موضع رفع إلا أنه اسكنه لانه رد الفعل الى أصله لان أصل الافعال ألا تعرب وانما أعربت للمضارعة وقيل ان يرتبط في موضع نصب ومعنى أو معنى إلا أن الماقال: فقلت له لاتبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

بمعنى الآأن غير أنه أسكن لآنه رد الفعل أيضا الى أصله وأجود من هذبن الوجهين أن يكون أو يرتبط مجزو ماعطفا على قوله اذا لم أرضها لان أبا العباس قال لايجوز للشاعر أن يسكن الفعل المستقبل لأنه قدوجب

له الاعراب لمضارعته الاسماء وصار الاعراب فيه يفرق بين المعانى ألا ترى المكاذاقلت: لاتاً كل السمك وتشرب اللبن كان معناه خلاف معنى قولك وتشرب اللبن ولو جاز أن يسكن الفعل المستقبل لجاز أن يسكن الاسم ولو جاز ان يسكن العانى،

بل انت لاتدرين كم من ليلة من لله و طلق لذيذ لهوُها وندامُها كم تقع فى كلام العرب للتكثير وليلة طلق وطلَّقة اذا لم يكن ويها حر يؤذى ولا برد (١) وقوله لذيذ لهوها وندامها أضاف اللهو الى الليلة على المجاز وابما اللهو فيها، والندام المنادمة ولهوها رفع بلذيذه

قَد بت سَامرَها وَغَايَة تاجر ، واَفَيتُ اذْرُفعَت وَعَزَّمُدَامُهَا سَامرها مَن السمر وهو حديث اللبل (٣) قال أبو اسحق: ويقال لظل القمر السمر والذين يتحدثون فيه السمار والتاجر الخار .وغايته رايته التي ينصبهاليعرف موضعه ،وغاية تاجر جرها من وجهين ، أحدهما أن يكون جعل الواو بدل رب ،والآخر أن يكون عطفها على ليلة في البيت الذي قبله

وزعم أبو حنيفة آت واحدة الطوالق طلقة وقد غلط لان فعلةلاتكسر على فواعل الا أن يشذ شيء

(م ١١ -شرح القصائد)

<sup>(</sup>١) هذا من المعانى المجازية للسكامة كا نبه عليه صاحب أساس البلاغة وقال صاحب السان يقال يوم طلق وليلة طلق وطلقة لم يكن فيها حر ولا برد يؤذيان يوقيل ليلة طلق وطلقة وطالقة ساكنة مضيئة وقال الطوائق الطيبة التي لاحر ديها ولا بردقال كثيره يرشع نبتا ما ضرا ويزينه ندى وليال بعدذاك طوائق

<sup>(</sup>۲) سَمِيتُ الْحَرَّرُ مَدَامًا وَمَدَامَةً لَانَهُ لِيسَ شَى ۚ يَسْتَطَاعُ ادَّامَةً شَرِبُهُ الْا هَى وقيلَ لادامتها في الدن زمانا حتى سكنت سه مافارت

<sup>(</sup>٣) يطلق الســـامر على الحماعة الذين يتحدثون باللـاكا يطلق على الواحد وعلى الموضعالذي يجتمعون فيه للحديث

و [ يجوز ] النصب بوافيت وعزمدا. ها أى لكثرة من بشتربهاه أَعْلِى السِّبَاءَ بِكُلِّ ادْكَنَ عَاتِق ﴿ اوْجُونَة قُدَحْتُوفُضَّ خِتَامُهُــاً

السباء شراء الخر لا يستعمل ف غيرها (١) والادكرالزق الاغبر والعاتق قيل هي الخالصة يقال لـكل ماخلص عاتق وقيل التي عتقت وقيل عاتق من صفات الزق وقيل من صفة الخر لانه يقال اشترى زق خروا بما اشترى الخر وقيل العاتق التي لم تفتح ، و الجونة الخابية (٢) وقد حت غرفت و يقال للغرفة المقدحة ، وقيل قدحت مزجت وقيل بزلت و ختامها طينها، و فض كسر ه

بصَبُوحِ صَافِيَة وَجَذْبِ كَرِينَة \* بِمُدَوتَّ اَلْهُ إِبْهَامُهَا وَيُروى بِسَاعَ مدجنة والمدَجنة الني تسمع في يوم الدجن ويروى بسماع صادحة والكرينة المغنية وجمعها كرائن، ويقال للعود الكران (٣) وموتر له أو تار و تأ تاله بفتح اللام من قراك تأنيت له كأنه يفعل ذلك على مهل و ترسل، ويروى تأتاله بضم اللام من قواك الت الام اذا أصلحته وروى ابن كيسان وصبوح صافية ه

<sup>(</sup>۱) يقال سبأ الخر بالهمز يسبؤها سبأ وسباء شراها . وخصه صاحب الصحاح باشترائها ناشرت . وق أساس البلاغة قال أبو عبيدة سبأها شراها قاشرب لاللبيع • قال ابن الانبارى اذا اشتريت الحمر لتحملها الى بلد آخر قانك تقول سببتها بلاهمز

<sup>(</sup>٢) الجونة بضم الجيم سليلة مستديرة مفشاة أوما تسكونهم العطارين والجونة بفتح الجيم الحايية بالقار . ويقال للدلو اذا اسودت جونة

<sup>(</sup>٣) الكرانالمود وفيل الصنج والجمع اكرنة والكرينة المفنية الضاربة بالمود أو الصنج . لــان العرب

با كُرُت حَاجَهَا الدَّجَاجَ بِسُحَرَة \* لأَعَلَّ منها حينَ هَبُ نيامُها ويروى أن يهب نيامها . ويروى بادرَت لذتها . وقوله باكرت حاجها معناه حاجتى في الخرفاضاف الحاجة الى الخر اتساعاو الدجاج هنا الديكة (١) والمعنى باكرت بشربها صياح الديكة وقوله لاعل منها من العلل وهو الشرب الثاني وقد يقال للثالث والرابع علل من قولهم تعللت به أى انتفعت به مرة بعد مرة ومن روى أن يهب نيامها من قولهم ها النائم اذا استيقظ فان عنده في موضع نصبو المعنى وقت أن يهبنيامها كما تقول أنا أجيئك مقدم الحاج أي وقت مقدم الحاج ثم حذفت وقنا وأعربت مقدما باعرابه ونصب الدجاج على الوقت كذلك ه

وَعَدَاةً رَبِحَ قَدْ وَزَعْتُ وَقَرَّةً ، إِذَاصْبَحَتْ بِيدالشَّمَالُزَمَامُهَا وَرَعْتَ كَفَفْتُ ويروى كشفت أى بالطعام والكسوة وإيقادالنيران وقالوا فى قوله عز وجل (يوزعون) أى يكف آخرهم على أولهم ، وقبل فى قرله تعالى : (أوزعنى أن أشكر نعمتك) الهمنى وقبل كففى عن جميع الاشياء إلا عن شكرك والعمل الصالح، والقرة البرد (٢) وقوله اذاصبحت بيد الشمال زمامها أى اذا أصبحت الغداة الغالب عليها الشمال وهى أبرد الرياح وجعل للشمال بدا وللغداة زماما \*

وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْحَيْلُ يَحْمَلُ شَكَّتِي مِ فُرُطْ وَشَاحِي اذْغَدُوتُ لَجَامُهَا وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْمُكَانَ وَبِروى ولقد حميت الحي أي منعته من أن يصاب يقال: حميت المكان

<sup>(</sup>۱) الدجاجة بكسر الدال وفتحها تقع على الذكر والابنى و تاؤه الوحدة كعهامة و بطة لا التأنيث وجمعه دجاج بكسر الدال و دجاج بفتحها و دجائج و مما ورد فيه الدجاج بمعنى الديوك قول جرير لما تذكرت بالديرين أرقني مسلم صوت الدجاج وضرب بالنواقيس (۲) في القاموس والقرة بالكسر ما أصابه من القر (بالضم أى البرد)

حمى اذا منعت منه وأحميته جعلته حمى لايقرب ، وحميت القوم فى الحرب حماية ، وحميت المريض حمية وتحامى القوم اذا منع بعضهم بعضاء والشكة اسم لجميع السلاح، وقولهم شائك السلاح أى لسلاحه شوكة (١) وفرط يعنى فرسا متقدما وقوله وشاحى لجامها معناه أن الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجام ليكون ساعة يفزع قريبامنه وتوشحه إياه أن يلقيه على عاتقه ويخرج يدء منه وتحمل في موضع الحال وفرط رفع بتحمله

فَعَلَوْتُ مُرْتَقِبًا عَلَى مَرْهُو بَهَ م حَرَجٍ إِلَى اعْلَامِينَ قَتَامُهَا ٢

ويروى على ذى هبوة ويروى مرتقبا بفتح القاف فيكون مفعو لاوبكسر القاف يكون منصوبا على الحال ومعناه أحرس أصحابي وأرقبهم و المرتقب الموضع الذي يرقب فيه ، والهبوة الغبار (٣) والمعنى أن القتام كثر حتى بلغ الى الاعلام وهي الجبال ، والمرهو بة المخوفة وأصل الحرج الضيق يقال للشجر الملتف بعضه الى بعض حرج ويقال ان حرجا بمعنى محرج فكائه قد ألحى الى الجبال ويروى حرج إلى أعلامهن قتامها بمعنى قتامها حرج

<sup>(</sup>۱) يقال رجل شاكى السلاح وشائك السلاح أى ذوشوكة وحدق سلاحه فال الاخنش شاكى السلاح مقلوب من شائك وقال النحاس القلب عند المصريين مثل شاكى السلاح وشائك وجرف هار وهائر وأما مايسميه السكو فيون القلب نحو جبذ وجنب فليس هذا بقلب عند البصريين وانما هما لفتان وليس بمنزلة شاك وشائك الا ترى انه قد أخرت الياء في شاكى السلاح قال السخاوى في شرح المفصل اذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدرا الله للتبس بالاصل بل يقتصر على مصدر الاصل ليكون شاهداً للاصالة فاذا وجد المصدران حكم النحاة بان كل واحد من العملين أصل وليس بمقلوب من الآخر نحو جبذ وجذب

<sup>(</sup>٧) القتام والقم بفتحتين الغيار ويقال القتان بالنون حكاه يمقوب

<sup>(</sup>٣) جمه أهباء على غبر تياس

الى أعلامهن والهاء فى قتامها تعود على مرهوبة، وقال ابن الانبارى حرج الى أعلامهن معناه دائم الى اعلامهن قنامها وثابت معهن يقال: حرج الموت بآل فلانأى لصق وثبت والحرج والحرج الشديدالضيق، والقتام رفع بحرج،

حتَّى إِذَا أَلْقَت يَداً في كَافر ه وَاجَنَّ عُورَاتِ النُّغُورِ ظَلَامُها

الفت یعنی الشمس (۱) أضمرها ولم یجر لها. ذكر و معنی قوله ألفت یدا أی بدأت فی المغیب و منه یقال وضع فلان یده فی گذا و كذا اذابدأ فیه، و عنی بالـكافر اللیل (۲) لا به یستر بظلمته و أجن ستر (۳) ، وعورات الثغور المواضع التی تؤتی المخافة منها وكل مكان یتخوف منه فهو ثغر و فرج و مدینة معورة اذا دان فیها مكان یتخوف منه ع

أسهلت وانتصبت بجد عنيفة به جرداً يحصر دونها جرامها المها السهل السهل فنصبت عنقها من مرحها ولم السهل السهل فنصبت عنقها من مرحها ولم تحسرها أى لماغر بت الشمس ولم أتمكن من حراسة اصحابى على الم تقب سرت الى السهل من الارض. والفرس يقع على الذكر والانتى الاأنك تقول في التصغير للذكر فريس وللا نشى فريسة هذا قول البصر بين، وقوله كجذع

<sup>(</sup>١) هدا قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل اللفة الضمير في القت عائد الى الناقة

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا المسى فى قول تملية بن صعيرة المازنى يصف الظليم والنعامة
 فتدكرا ثنلارئيداً بعد ما القت ذكاء يمينها فى كافر

وذكر ابن السكيت أن ليد سرق هذا المني يعني من بيت تعلبة

<sup>(</sup>٣) يقال أجنه الايل وجن عليه وربما عدوا الثلاثي فقــالوا جنه الايل يجـُه والمحتار تمديته ما لحرف

منيفة أى كجذع نخلة منيفة ، والجرداء التي قد انجردت من سعفها وليفها . و يحصر يكلويضجر ، والجرام القطاع ويروى جرامها بفتح الجيم ، رَفَّـــعْتُهَا طَرَد الــــَّنْعَام وَفُوقَهُ ﴿ حَتَّاذَاسَخَنَتُ وَخَفَّعظَامُهَا ۖ

الرحالة سرج كان يعمل من جلودالشا. بأصوافها يتخذ للجرى الشديد وأسبل بحرها أى سال بالعرق والحميم العرق والحميم فى تير هدا الماءالحار والقريب. يقول: أسرعت فقلقت رحالتها ، وليس ذلك من ضمروقال بعض اهل اللغة: الرحالة شبيه بالسرج لا قرموس له ولا مؤخرة وربما كان من لبود وربما كان من بجد وقلقت جواب حتى اذا ه

تَرْقَى وَتَطْعُنُ فِي العَنانِ وَتُنتَحِى ﴿ وَرَدَ ٱلْحَامَةِ إِذْ أَجَدَّ حَمَامُهَا

يصف الها ترفع رأسها فكالها تصعد وتطعل أى تعتمد في العان كما

<sup>(</sup>۱) المرفوع من المدير فوق الموضوع ودون العدو ويكون للحيل والابل هال امن السكيت أذا ارتفع البعير عن الهملجة فذلك السير المرفوع قال سيبويه المرفوع وللوضوع من المصادر التي جاءت على مفعول . فيقال دابة لها مرفوع ، ولها موضوع . ونظير

يعتمد الطاعن وتنتحي تقصد، والحمامة القطاة يعني أنها تمركما ثمر القطاةالى الماء وبين مديها قطا قدانكمش فهي فيأثره وهوأسرع لهاوير يد بالحامهنا جماعة لانه يقال للذكر والانثى حمامة ولا يقال للذكر حمام لئلا يشبه الجمع فان أردت أن تبين قلت رأيت حمامة ذكرا (١) ومعنى البيت أن فرسه تسرع كماتسرع هذه القطاة الى شرب الماءوهي فأثر قطا بعد الكلال والتعب في معنى قوله . وكثيرة غرباؤها اختلاف قيل معناه وخطة كثيرة غرباؤها ثم أمام الصفة مقام الموصوف والواو بدل من ربوالمعنى على هذا رب خطة قد جهل القصاء فها وجهلت جهاتها وقيل: المعنى وحرب كثيرة غرباؤ هالأن الحرب مؤنثة (٢) وان كانت العرب تقول في تصغيرها حريب بغير ها. لانه في الاصل مصدر من قولك حربته حربا (٣) فالمعنى على هذا رب حرب كثيرة غرباؤها وجملها كثيرة الغربا. لما يحضرها من ألوان الناسر وغيرهم وجعلها مجهولة لان العالم بها والجـاهل بجهلان

هذين الحرفين في ورودهما مصدرين على وزن مفعول المعتول والميسور \* والمسور والمجلود \* والمحلوف.

(٣) هدا قول السيرافي وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير وأنشد : وهو اذا الحرب هفا عقابه كره اللقاء تلتطي حرابه

قال السيراي والاعرف تأنيثها وانما حكاية ابن الاعرابي نادرة قال وعندي أنه حمله على معنى النتل أو الهرج.

مهدى ملكي القاعدة ال كل مؤنث كان على ثلاثة أحرف فنصفره بالهاء كةولك ف قدم قديمة وفي يدية

 <sup>(</sup>١) نظير حمامة في اطلاقه على الذكر ، والاننى وهو مصحوب علامة التأنيت السخلة وهي ولد العنم ساعة يوضع والنهمة والحداية وهو الرشا والعشبارة ولدالضبع من الذئب والحية والشاة والبطة والنعامة .

عاقبتها تم قال: ترجى نوافلها يعنى الغنيمة ، والظفر، ويخشى ذامها أى عيبها (١) وقبل المعنى وجماعة كشيرة غرباؤها وقبل انما يريد قبة النعان وجعلها كثيرة الغرباء لاجتماع الناس عندها وجعلها مجهولة لان بعضهم لا يعرف مضا الا بالسؤال وقبل يريد وأرض كثيرة غرباؤها أىأرض يضل بها من يسلكها اذا جهل طرقها وانما وقع الاختلاف في المعنى لأنه أقام الصفة مقام الموصوف فاحتمل هذه المعانى الا ان الاشبه بما يريد الجماعة لان بعد هذا البيت ، أنكرت باطلها وبؤت بحقها ، واقامة الصفة مقام الموصوف في مثل هذا قبيح لما يقع فيه من الاشكال ألا ترى الماكلو قلت مردوع بكثيرة أى كثرت غرباؤها ،

غُلْبُ تَشَدَّرُ بِالذُّحُولِ كَأْنَها ﴿ جَنَّ الْبَدِي رَوَاسِياً أَقْدَامُها الفلب الفلاط الاعناق تشذر أي يوعد بعضهم بعضاً وقيل التشذر رفع اليد ووضعها ، أي أنهم كانوا يفعلون ذلك اذا تفاخروا وتثالبوا وتشذرت الناقة ادا شالت بذنها ، والذحول جمع ذحل وهو الحقدوالبدي البادية وقبل البدي موضع ، والروا ي الثوابت ورواسيا منصوب على الحال وصرفه للضرورة وأقدامها رفع برواس ، وقال ابن الانبارى : البدى واد لبني عامر ويروى غلب تشازرو تشازرهم نظر بعضهم الى بعض بمآخيراً عينهم أنكرتُ باطلَها وَبُوتُ بَحقها ﴿ يَوْمًا وَلَمْ يَفْخُرُ عَلَى كُرامُها وروي وبوت بحقها عندي ، ومعناه انصرفت به جاء في الحديث و ما وروي وبوت بحقها عندي ، ومعناه انصرفت به جاء في الحديث و ما

<sup>(</sup>۱) يقال ذامه يديمه ذيما وذاما عابه وقيل الذتم والذام الذم وفي المثل « لاتمدم الحسناء ذاما » ومنه قول أنس بن نواس المحاربي وكنت مسودا فينا حميدا وقد لا تعدم الحسناء ذاما

طلحة بالجنة ، أى انصرف بها وقبل بؤت اعترفت ، وهذا البيت متعلق بقوله وكثيرة غرباؤها والمعنى وكثيرة غرباؤها أنكرت باطلها أى رددته وبؤت بحقها أى احتملته رلزمته ولم يفخر على كرامها أى ان فخرى ظاهر بين وقبل بؤت بحقها أى بحقى لأنى فخرت بحق، وأصل الفخر الارتفاع والتعظيم بقال دار فاخرة أى مرتفعة عظيمة وناقة فخور أى عظيمة الضرع قال القطامى:

وتراه يفخر أن تحل بيوته بمحلة الزمر القصير عنانا أى يرفع نفسه أن تحل بيوته بمحلة الزمر وهو الناقص.وقالو افى أنكرت ماطلها اى أنكرت مافخر به الوفود من الباطل ،

وَجَزُورِ أَيسارِ دَعُوتَ لَحَيْفها ﴿ بِمَغَالَقِ مَشَابِهِ اَجَسَامها . اَلجزور الناقة ويروى دعوت الى الندى بمغالق متشابه اَجَسامها . اَلجزور الناقة تشترى للذبيحوجمها جزائروجزر ، والايسار جمع يسروهو الذي يضرب بالقداح ويقال له أيضا ياسر (١) وقوله لحتفها أى لنحرها ، والمغالق القداح التي يضرب بها الواحد مغلق ومغلاق وانما سميت مغالق لامه يجب بها غلوق الرهن يقال غلق الرهن يغلق غلقا وغلوقا اذا لم يقدر على فكه (٣) والاعلام العلامات واحدها علم ، وأجسامها أى يشبه بعضها بعضا وهي على قدر واحد ،

<sup>(</sup>۱) اليسر بفتحتين واحدالايسار وهم الذين يتقامرون والياسر الجازر لانه يجزر لحم الجزور وهذا أصله وقد يقال نلضاربين بالقداح والمتقامر بن ياسرون لانهمسبب في اليسر وهو الجزر

<sup>(</sup>۲) قال أبو منصور المغالق من نعوت قداح الميسر التي يكون لهاالفوزوليست المغالق من أسمائها . وهي التي تغلق الخطر فتوجبه للقامر الفائر كايفلق الرهن استحة،

أَدْعُو جِنَّ لعاقر أَوْمُطْفل \* بُذَلَت لجيرَان أَلَجَمِع لَحَامُها يقول أدعو بهذه المغالق لأيسر بها على ناقة عاقر أى لا تلد.و ناقة مطفل معها ولد صغير (١) والعاقر أسمن والمطفل أغلى، واللحام جمع لحم ، يقال الحم و ألحم و لحمان و لحام ، و يروى لجيران الشتا. و لجير ان العثى فَالضَّيْفُ وَالْجَارُ الْغَرِيبُ كَأَمَّا ﴿ هَبَطَا تَبَالَةَ نُحْصِّا أَهْضَامُها ويروى والجار الجنيب، وأراد بالضيف النازل غير المقم، والجار الجيب الغريب وكذلك الجانب والجنب ، وتبالة اسم موضع يقال انه كثير الخصب (٧) ومن أمثالهم مانزلت تبالة لتحر مالاضياف، والاعضام بطون منهضمة واحدها هضم وفيها نخل كثير يقول فاذا نزلبهم الضيف صدف عدهمن الخصب والفواكه ما يصادفه بتبالة اذا هبطها عوا عايعني نفسه أى اذا نزلاعلى ومخصبا نصب على الحال من تبالة . والاهضام رنع بمخصب وخص ماتطامن من الارص لأن السيل اليه أو صل فهو أخصب ،

ومعنى البيت أن ضيمه و جاره ممزلة من نزل تبالة من الخصب المدامُها تَأْوِى إِلَى الْأَطْنَابِ كُلُّ رَذِيَّة \* مثْلِ البَلَيَّة قالص الهدَامُها

فمالا فروع الامهقان واطعلت بالحهلتين ظباؤها ونسامها فانه أراد وباضنمامها ولكنه على قوله. هشراب البان وتمر وانطه ومثل هذا يجمله سيسويه مقيسا ويقف به الاخفش على السماع

(۲) هي موضع باليمن كان عبد الملك ولى الحجاج عليها ، فلما أتاها استحقرها خلم يدخلها فقالوا « أهون من تبالةعلى الحجاج »

<sup>(</sup>١) المطفل ذات الطفل من الانسان والوحش والابل يكون ممها طعلها وهي قريبة عهد بالنتاج ٤ والحم مطافل ومطافيل . قال ابن سيده وأما دول اببد .

ويروى قالصا اهدامها بالنصب، وتأوى تنضم ، والرذية الناقة المهزولة التي قدتر كت لهزالها ، والرذية هنا المرأة التي قد أرذاها أهلها أى ألقوها والمرادبقوله: كل رذية الارامل واليتاى فيقول منزلنا معان من الاضياف وذوى الحاجة ، والبلية في الاصل الناقة يمرت صاحبها فيشد وجهها بكساء وتشدعد قبره ولا تطعم ولا تسقى حتى تموت (١) والقالص المرتفع ، والاهدام جمع هدم وهو النوب الحلق، وانما يريد أن أطنابه وهي حبال الحيام تأوى اليها الفقراء والارامل لانه يطعمهم وبعطيهم ، وروى أبو عبيدة يأوى إلياء على لفظ كل والتاء على المعنى ه

وَيُكَلِّلُونَ إِذَا الِّرِياحُ تَنَاوَحَت \* خُلُجًا ٢ُتُمَدُّشُوَارِعاً أَيْسَامُها

التكليل نضد اللحم بعضه على بعض أى يكللون الجفان باللحم (٣) وتداوحت أى قابل بعضها بعضا، وذلك فى الشــــتاء، وقال ابن كيسان: يجوز أن يكون تناوحت من نحوت نحوه فيكون الاصل على هذا تناحى ، وللمؤنث تناحت مثل تقاضت ثم تقدم لام الفعل فيصبر تماوحت ، وفصب خلجا بقوله يكللون وانماشه الجنمان بالخلج لسمتها، وقوله: تمد أى يزاد فيها وشوارع ترد شارعة ، قال ابن كيسان: يجوز أن يكون شوارع منصوبا على الحال من المضمر الذى فى تمد ، والاجود أن يكون منصوبا على أنه نعت لقوله خلجا وأيتامها مرفوع بشوارع ، ومعنى البيت انهم

<sup>(</sup>۱) كانوا يقولون المنصاحبها يحشر علبها وانما يفهله دامن يعتقدالبعث والحشر بالاجساد منهم (۲) الخلج هم خليج وهي قطعة تخلج من البحر ليست بمظمه (۳) أصل ممي كال البسه الاكلبل و هو عصابة مزينة بالجوا هرو أما كال الجمن باللحم فمجاز ، قال صاحب الاساس في سياق المعانى المجازية و جننة مكانة بالسديف و جفان مكالات

يطعمون الطعام في الشتاء ووقت الجهد ه

إِنَا إِذَا التَّقَتِ الْجَامِعُ لَمْ يَزَلُ \* مَنَّ الزَازُ عَظِيمَة جَشَّامُها

ويروى كما اذا التقت المجامع ، ويروى المحافل ، قال ابن كيدان :

أنا أبلغ فى المحدم من كنا يعنى ان كنا انما تدل على مامضى فقط . فلمذا صار أنا أمدح وجازكنا لانه اذا أخبر عما مضى فليس فيه دلبل على أنه نفى غيره ، وأيضا فان كنا بجوز ان تؤدى عن معنى مازال . قال الله عز وجل : ( وكان الله غفوراً رحيا ) واللزاز الذى يازم الشيء ويعتمد عليه فيه ومنه سميت الحشبة التي يشدبها الباب لزازا(١) وهي المترس ولز فلان بفي همناذالزمه ، والجشام المتكلف الامورالقائم بها ، ومعنى البيت أنه اذا اجتمد الناس للفخار أو لعظيم من الامركان الذى يقوم بذلك ويحكمه منهم \*

ومقسم يعطى الْعَشيرَةَ حَقَّهَا \* وَمُذَدِّمْ لَحُقُوقِهَا هَضَّامُهَا

أى ومنا مقسم يقسم بالعدل و بغيره ، وقال الاصمعى : المغذم الذى يضرب بعض حقوق الناس بعض فيأخذ من هذا و يعطى هذا و قال أو عبيدة : هو الذى لا يعصى ولا يرد ، قوله و الهضام الذى ينقص قرما و يعطى قوما بتدبير، وقد و ثق به فى ذلك ، و أصله الهضم الكسر يقال اهضم له من حقك أى اكسر له، ومن شمقيل رجل هضوم الشتاء أى يكسر ماله فى الشتاء، ومنه هضيم الحشا و فى الارض هضوم أى مطمأ نات ،

<sup>(</sup>۱) هدا المنى أصل السكامة، ومنه أخذ قولهم فلان لز! زخصم وجعلت فلا نالزازاً لفلان أى لا يدعه يخالف ولا يعاند

فَضُلاً وَذُوكُرُم يُعينَ عَلَى النَّدَى \* سَمْحَ كُسُوبُ رَغَائب غَنَّامُهَا معنى ومنا معناه يفعد ل ذلك رغبة في الفضل وذوكرم مرفوع على معنى ومنا ذوكرم ، وقوله يعين على الندى يعنى السخاء والبذل ، ويروى يعين على العلى يعنى ما يرفعه ، والسمح السهل الاخلاق وكسوب رغائب أى يغنمها من أعدائه (١) ه

من مَعْشَر سَنَّت لَهُمْ آباؤُهُم ، وَلَكُلِّ قَوْم سُنَّة وَإِمَامِها

يقول هؤلاءالذين ذكرت من معشر هذه العادة فيهم سنة ولمكلة وم سنة معناه سن لهم آباؤهم سنة وعلموهم مثال السنة ، والامام المثال (۲) والسنة الطريق ، والامر الواضح ، ومعنى البيت انا ورثنا هذه الافعال عرب آبائنا ، ولم يزل هذا الشرف فينامتقدما ويروى بعده هذا البيت ،

إِنْ يَفْزَعُـوا تُلْقَ ٱلمَغَافِرُ عَنْدُهُم ﴿ وَٱلسِّنْ يَلْمَعُ كَأَلْكُواكِ لامُهَا مِرِيدِ بِالسن الْاسنة واللامجُعُلامة وهي الدرع (٣) ه

لاَيطبَعُونَ ولاَيبُورُ فَعَـالهُم \* إِذْلاَيميلُ مَعَ الْهُوَى أَحْلاَمُها لاَيطبَعُونَ أَى لاَيدنس أعراضهم (٤) ولايبور فعالهم أى لايملك و بار الطعام اذا كسد. المعنى أنا لانمن لمع هوانا وأن عقولنا تغلب هوانا ه

<sup>(</sup>۱) و تیل معناه یکسد الرغائب من المحامد (۲) من شواهد هذا قول النابغة. أبوه قبله و أبو أبيه بنوا مجد الحياة على امام (۳) يقال السين لائمة واله مح لائمة (٤) يقال طبع الثوب طبعا السخوطبع السيف وغيره طبعاً فهو طبع صدى ثم نقل الى دنس الاخلاق على وجه الاستعادة

فَبَنُوا لَنَا يَبِتًا رَفِيعًا سَمْ لَكُهُ ﴿ فَسَمَا اللَّهِ كَهَلُهَا ا وغُلَامُهَا وَبُلَامُهَا وَيُلَامُهَا وَيُولُه بِيتًا تَمْثِلُ وَيَروى فَبنى يَمْنَى الأمام، وقوله: فبنوايعنى الآباء وقوله بيتًا تمثيل وانما يعنى به الشرف والسمك الارتفاع، ويجوز أن يروى رفيع سمكه على معنى سمكه رفيع والأولى أجودوسها ارتفعه

فَافْنَع بِمَـافَسَمَ الْمَـليكُفَا بَمَـا \* قَسَمَ الْخَلَائِقَ بَيْنَا عَلَاّمُهَا ويروى فانما قسم (٧) المعايش والحلائق الطبائع ، وقال الحليل الحلائق الاخلاق الحسنة ، والضمير من علامها يمود الى الحلائق ، والعلام هو الله سبحانه و تعالى ه

وإذَا الْإَمَانَةُ قُسَمَت في مَعْشَر ﴿ أُوفَى بِأُوفَرِ ﴿ حُظِنَا قَسَامُهَا وَإِذَا الْإَمَانَةُ قُسَمَت في مَعْشَر ﴿ أُوفَى مَعْنَاهُ الرّفَع ﴾ وقيل في معناه الذي قسم لنا أعطانا افضل الحظ يقال وفي وأوفى بمعنى، ويريد بقوله أوفى بأفضل حظنا قسامها الله عز وجل كا نه يصف مافضلوا به ه

<sup>(</sup>۱) في الصحاح الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب ، وقال ابن الاثير السكهل من الرجال من راد على اللاثير الديمين وقال في المحسم وقبل هو من اربع و ثلاثين الى احدى و خمين ، ومنه قول الشاعر

هل كهل خمين ان شاقته منزلة مسلمه رأيه فيهــا ومســبوب فقد جمله كهلا وقد بلنع الخسين

<sup>(</sup>۲) المعاش والمعيش وللميمة مايعاش به من مطعم ومشرب وما تكون به الحياة وجمع المعيشة معايش على القياس ومعائش بالهمز على غير قياس ، وأكثر القراء على ترك الهمز فرقوله تعالى « وجملنا لكرفيها معايش ﴾ الانافعافا نه همزها

<sup>(</sup>٣) جمع فارس وهو راك الفرسةال عمارة بن عقيل لاأ قول لصاحب البغل فارس ولكني أقول بنال ولاأ قول لصاحب الحمار فارس ولكني أقول حمار

فَهُمُ السعاةُ إِذَا العشيرَةُ أَفْظعت ﴿ وهِم فَورا سُهَا وهِم حُكَامِها وَيُروى أَفَظعت ويروى أَفَظعت ويروى أَفَظعت أَى عَلْبَ ، ويروى أَفَظعت أَى عَلْبَ ، والمقطع المغلوب ، وقبل: المقطع الذي لاديوان له ولاحيلة. ومعناه انهم السعاة في صلاح الحي من الديات وغيرها وهم فوارسها الدين يمنعونها وحكامها الذين يرجع الى رأيهم ويقب ل قولهم ولا يرد فيا أصدروه وأوردوه ه

وهم ربيع لله جاور فيهم \* والمرملات إذا تطاول عامها أي هم بمنزلة الربيع في الخصب لمن جاورهم ، والمرملات اللواتي لا أزواد لهن ، واللواتي قد مات أزواجهن ، وهو المرادهذا لان قوله اذا تطاول عامها يدل عليه لان المرأة كانت اذا توفى عنها زوجها أقامت عاماو نزل بذلك القرآن في أولشي ه قال عزوجل: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ) ثم نسخ هذا بقوله: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأ فسهن اربعة أشهر وعشرا) ،

رواية ابى الحسن مع العدو لئامها، وقوله وهم العشيرة فيه مدح في تقول هو الرجل أى هو الرجل الكامل، وقوله أن يبطى محاسد. قال ابو الحسن معناه من أن يبطى محاسد فان على هذا فى موضع نصب كما تقول: عجبت ان تكلم زيد فلما حذفت تعدى الفعل، و أجاز بعض النحويين أن تكرن أن فى موضع خفض على اضهار الحرف، ومعنى من أن يبطى محاسد كما تقول:

رود مر روع مراق مرسي مراق من الموم مع العدى لوامها وهم العشيرة ان يبطّىء حاسد ، اوان يلوم مع العدى لوامها

هو الحصن أو يرامأى من ان يرام ، ويقال معناه هم العشبرة التي لا يقدر حاسد أن يبطى. الناس عنهم بسوء قول منهم أو أن يلوم أى ولا يقدر لا تمهم على لو هم من كر هم ، وقال ابو جعفر قوله أن يبطى عاسد معناه هم العشيرة الذبن يقومون بأمر نا من أن يبطى عاسد فيقول قد ابطأوا في أمر همولم يعجلوا الغوث حسدا منهم لهم ، ويروى ان تبطأ حاسدويروى أن تنبط حاسد أى استخرج أخبارهم ، والعدى الاختيار فيه كسر العين ان لم تكن فيه ها ، ، وقد تضم فاذا أدخلت الهاء ضممت الدين لاغير (١) ،

وقال عنترة بن معاوية بن شداد بن قراد (۲) كذا قال يعقوب ابن السكيت، وقال ابو جعفر أحمد بن عبيد: عنترة بن شداد بن معاوية ابن قراد أحد بنى مخزوم بن عون بن غالب ، وكانت أمه حبشية (۳) و يكنى أبا المغلس -

<sup>(</sup>۱) قال ابو عبد الله بن الاعرابي في كتاب النوادر العدو يكون للدكر والانثى بغيرها والجمع أعدا وأعاد وعداة وعدى وعدى وقد انكر ابن سيده قول ابن الاعرابي هذا في خطبة كتاب المحكم، وقال ان عدو يجمع على اعداء وأما أعادى فجمع الجمع كسروا عدوا على اعداء ثم كسروا أعداء على اعاد ، وأما عداة فجمع الحذ حكى ابو زيد عن العرب اشمت الله عاديك أي عدوك وفعال ( بضم الفاء ) مطرد و باب فاعل مما لامه حرف عاة كقاض وقضاة

<sup>(</sup>۲) قال عبد القادر البغدادى فى التمريف بن بهذا الشاعر هو عندة العبسى ابن شداد بن عمر و
ابن قرادة قال السكلى شداد جده غلب على اسم أبيه و انما هو عنترة بن عمر و بن شداد و قال غيره شداد عمه تكفله معدموت أبيه فنسب البه (۳) يقال لها زبية و عنترة أحد اغربة العرب الثلاثة الذين كانت امهاتهم سودا و ثانهم خفاف ابن ندبة و ثالتهم السليك بن السلكة

هُلْ غَادَر الشَّعَرَاءُ مِن مُتَرَدَّمِ \* أَمْ هَلْ عَرَفْتَ النَّارَ بَعْدَ تَوهُمِ

متردم من قولك ردمت الشيء اذا أصلحته ، ومعناه هل بقي الشعراء لاحد معنى الا وقد سبقوا اليه وهل يتهيأ لاحد ان يأتى بمعنى لم يسبق اليه . ويروى من مترنم، والترنم موت خفى ترجعه بينك و بين نفسك، والشعراء جمع شاعر • وانما يكون فعلاء جمع فعيل مثل ظريف وظرفاء إلاأن فعيلاء انمايقع لمن قد كمل ماهوفيه فلما كانشاعر انما يقال لمن قد عرف بالشعر شبه بفعيل (١)ودخلته ألف التأنيث لثأنيث الجماعة لما تدخل الها. في قولك صـياقلة وما اشبهه ، وقوله ام هل انما دخلت أم على هل وهما حرفا استفهام لأن هلضعفت فىحروف الاستفهام فادخلت عليها امكما ان لـكن ضعفت في حروف العطف لأنها تكون مثقـلة ومخففة من الثقيلة وعاطفة فلملم تقوفى حروف العطف أدخلت عليها الواو ، ونظير هذا ماحكي عن الكسائر أنه بجيز جاءني القوم الاحاشا زيد لان حاشا ضعفت عنده اذ كانت تقع في غير الاستثناء ، ويروى أم هل عرفت الربع، والربع المنزل فالربيع ثم كثر استعالهم إياه حتى قيل ربع وانلم يكن في الربيع، وكذلك دار من التدوير ثم كثر استعالهم حتى قيل دارو ان لم تمكن مدورة،والتوهم هنا الانكارويحتملأن يكون عمني الظن

يَادَارَ عَبْلَةَ بِالْجُواءِ تَكُلَّى ، وَعَمَى صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَى الجواءبلديسميه أهل نجدجواً عدنة . والجواء أيضاجمعجو وهو البطن من الارض الواسع في انخفاض. و معنى تكلمي أي اخبري عن اهلك وسكنك،

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه فى الكتارو قديك رفاعل على نملاه تشبيها له بفعيل من الصفات و ذلك شاعر وشعراء وجاهل و جهلاء و علماء ثم قال وليس و القياس المتمكن في ذا الباب (م ۲۲ ــشرح القصائد)

وعمى قال الفراه: عم وأنعم واحديد هب الى أن النون حدفت منه كما حدفت فا الفعل من قولك خد وكل (١) ويروى ان ابا ذر لما أتى النبي عليه فقال له: انهم صباحا قال له النبي عليه ان الله قد ابدلني منها ماهو خبر منها فقال له أبو ذر ماهى ؟ قال السلام: ومعنى اسلى سلك الله من الآفات و

فَوَقَفْتُ فَيهَا نَاقَتِي وَكَأَنَّهَا \* فَدَنْ لَأَقْضَى حَاجَةَ الْمُتَلَوِّمِ الفدن القَصر .والمتلوم المتمكث وعنى بالمتلوم نفسه ، وقوله لأقضى

منصوب باضهار انولام كىبدل منها واللام متعلقة بقوله فو قفت فيهاه

وَتَحُلُّ عَبْلَةُ بِالْجِوَاءِ وَاهْلُنَا ، بِالْجَزْنِ فَالصَّمَّانِ فَالْمَتَّكُمَّ

حل بحل فه وحال اذا نزل وحل يحل اذا وجب فهو حال عوحل من احرامه يحل فهو حلال ولا يقال حال عو الصوان و الصمان موضع ، و يقال جبل و الصمان و الصوان في الاصل الحجارة و الصوان يستعمل لحجاره النار خاصة وكانت العرب تذبح ما عوقال الوجعفر الجواء بجدو الحزن لبني يربوع و الصمان لبني تميم و متثل مكان ه

حُيَّتَ من طلَلَ تَقَادَمَ عَهده \* اقْوَى وَاقْفَرَ بَعْدُ أُمَّ الْهَيْمِ حَيْثَ من طلَلَ تَقَادَمَ عهده أَى قدم العهدبه وطال و أقوى خلا قال الله عز وحل: (نحى جعلنا ها تذكر هومتا عاللمقوين)

<sup>(</sup>۱) قال الجوهرى وعم الدار قال لها عمى صدبا حاقال يونس وسئل ا بوعمروبن الملاء عن قول عنترة هو عمى صباحا دا رعبة واسلمى افقال هو كا يسمى المطرويسي البحريز بده و أراد كثرة الدعاء لها بالاستنقاء كال الازهرى ان كان من عمى يسمى اذا سال فحقه أن يروى واعمى مباحا فيكون أمر امن عمى يسمى اذا سال أو رمى ، قال و الذى سمعناه و حفظناه في تفسير عمص احا أن معناه أنهم صباحا كذلك روى عن ابن الاعرابي . لدان المرب

يعنى النار أى انهاتذ كرهم جه: م وينتفع بها المقوون قيل المقوون الذين فنى زادهم فأنهم خلوا من الزادوقيل هم المسافرون كأبهم نزلوا الارض القوا. (١) وقوله : اقفر معناه لمعنى اقوى الاأن العرب تكرر اذا اختلف اللفظان ، وان كان المعنى واحدا هذا قول أكثر أهل اللغة. وأنشدو اقول الحطيئة:

الاحبداهندوارضهاهند وهندأتی مندونهاالنأی والبعد والنای والبعد واحد، وكذلك قول الآخر:

ه فقدتر كنك ذا مال وذا نشب ه

وهما واحدة و زعم ابوالعباس اله لا يجوز أن يتكررشي، إلا وفيه فائدة (٢) قال والنأى ماقل من البعد والبعد لا يقع إلا لما كثر (٣) والنشب ما ثبت من المال نحو الدار وما يشبها يذهب الى اله من نشب ينشب و كذلك قال في قول الله عز وجل: (شرعة ومنها جا) قال الشرعة ما التدى من الطريق والمنها ج الطريق المستقيم، وقال غيره الشرعة والم ها جواحد وهما الطريق ويعنى بالطريق هذا الدين ه

حَلَّت بارض الزَّائِرِينَ فاصْبَحَت \* عَسراً عَلَى طلاَبُكِ ابنَهَ نَخْرَم وروى أبو عبيدة :

اعًا أراد المفارقة ولو أراد البعد لما جم بينهما

<sup>(</sup>۱) القواء والقوا بالمد والقصروف القاف فيها الارض الخالية لاأحديها (۲) ذهب بعض أهل العربية الى انكار المترادف واللغة وزعموا ان كل ما يظن من المترادفات هومن المتباينات و تكاهوا لابداء الفروق بين ماهومن هذا القبيل كوقد اختار هذا المذهب أبو الحسين الله عدين فارس في كتابه (هقه اللغة) و قال هومذهب شيخنا ابى العباس احدين يحيى ثعلب الحسين التأى عمن المفارقة كا يطلق النامي عمن المفارقة كا يطلق النامي والبعد ، قال صاحب اللسان و قول الحطية ، وهند أتى من دونها النامي والبعد »

شطت من الاعداء كأنهم يزأرون الايزار الاسد (١) وعسر آمنصوب والزائرون الاعداء كأنهم يزأرون الايزار الاسد (١) وعسر آمنصوب لى انه خبر أصبح و وطلابها مرفوع به ،واسم أصبح مضمر فيه و يجوزأن لون عسر رفعا على انه خبر الابتداء ويضمر في أصبح و يكون المعنى صبحت طلابها عسر على و ونصب ابنة مخرم على انه نداء مضاف و يجوز الرفع ابنة على مذهب البصريين (٧) و يكون المعنى فاصبحت ابنة مخرم طلابها سر على الما تقول كانت هندأ وها منطلق و معنى شطت على رواية ابي عيدة محاوزت يقال شطت الدار تشطو تشطاذا تباعدت و المعنى شطت عبلة مزار ما شقين أى بعدت من مزارهم ، فان قبل كيف قال حلت بأرض الزائرين فذكر ما شقين أى بعدت من رابطه و رآ ان هذا كان لكم جزاء) و من الخطاب كقوله على : ( وسقاه ربهم شر اباطه و رآ ان هذا كان لكم جزاء) و من الخطاب لى الغيبة كقوله تعالى : ( حتى اذا كنتم في الفلك و جرين بهم ) و مخرم اسم رجل وقبل : اسمه مخرمة ثمر خم في غير النداء هـ

عُلَّقْتُهَا عَرَضًا وَأَقْتُلُ قُومَها ﴿ زَعْمًا لَعَمْرُ أَيِكَ لَيْسَ بَمْزَعُم

<sup>(</sup>۱) قال ابومنصور الزاير(ما ياء) الفضبان أصلهمهموز يقال زأر الاسدفهوزائر، ويقال للمدوزائروهم الزائرون، وقال عنترة

حلت بأرض الرائر بين مأصبحت عسرا على طلابها ابنة مخرم وقال ابن الاعرابي الزائر الفضان بالهمز والزاير (غير همز) الحبيب وبيت عنتر يوى بالوجه بدفن همز أراد الاعداء ومن لم يهمزأراد الاحباب

<sup>(</sup>۲) یجیز البصریون تقدیم الخبرالمشتمل علی ضمیرید دعلی المبتدأ نظر اللی أت حق المبتد التقدم فیكون الضمیر متأخراً عن المبتدان التقدیر ، وقد خالف الكوفیون فی دان و لهذا و جبو فی محوقو الله بتداء فر ارا من الفاعلیة و منصوا رفعه علی الا بتداء فر ارا من أن مكون الضمیر الذی بتحدله اسم الفاعل متقدما علی منسره

علقتها أى احببهاو بفلان علق وعلاقة من فلانة وقوله عرضامناه كانت عرضامن الاعراض اعترضني من غير أن أطلبه و نصب عرضا على البيان هو في قوله زعماقو لان احدهما انى احها و اقتل قومها فكان حبها زعمامني و القول الآخر أن ابا عمر و الشيباني قال يقال زعم يزعم زعما اذا طمع فيكون على هذا الزعم اسها يعنى الزعم ، وقال ابن الانبارى معناه علقتها وأنا أقتل قومها فكيف احبها وأنا أقتلهم ام كيف اقتلهم وأناا حبها ثمر جع مخاطبالنفسه مقال: فكيف احبها وأنا أقتلهم المكلام ه زعمالعمر ابيك ليس بمزعم هأى هذا فعل ليس بفعل مثلى و الزعم الحكلام و يقال: أمر فيه مزاعم أى فيه منازعة قال : والعرض منصوب على المصدر و الزعم كذلك أيضا ه

وَلَقَدْ نَزَلْت فَلَا تَظُنَّى غَيْرَهُ \* منى بَمَزْلَةَ الْحُبِّ الْمُكْرَم

الباء في قوله عنزلة متعلقة بمصدر محذوف لانه لماقال: نزلت دل على النزول وقال ابو العباس في قوله عزوجل: (ومن يردفيه بالحاد بظلم) ان الباء متعلقة بالمصدر لانه لماقال ومن يرد دل على الارادة، وقوله بمنزلة في موضع نصب والمعنى ولقد نزلت منى منزلة مثل منزلة المحب، وقوله فلا تظنى غيره أى لا تظنى غير ماأ ناعليه من مجتك و المحب جاء على أحب و أحببت و الكثير في كلام العرب محبوب (١) •

كَيْفَ الْمَزَارُ وَقَدْ تَرَبَعَ الْمُلُهَا ﴿ بِعُنَيْرَتَيْنِ وَالْمُلْنَا بِالْغَيْمِ وَالْمُلْنَا بِالْغَيْمِ وَالْمُلْنَا وَالْعَيْمِ مُوضِعانَ. يقول كيف يقال تربع القوم نزلو أفى الربيع. وعنيزتان والغيلم موضعان. يقول كيف أزورها وقد بعدت عنى بمدقر ما وامكان زيارتها عوالمزار مرفوع بالابتداء

<sup>(</sup>١)من أهل اللغة من أنكرورودحب الثلاثى

على مذهب سيبويه وبالاستقرار على مذهب غيره (١) ،

إِنْ كُنْتِ ازْمَعْتِ الْفِرَاقَ فَاتَّمَا \* زُمَّتْ رِكَابُكُم لِلَّهِ مُظْلِمِ

يقال أزمعت وأجمعت فانامزمع ، والركاب لايستعمل إلافي الابل خاصة (٧) والركب الجماعة الذين يركبون الابل (٣) وقوله زمت ركابكم أى شدت بالازمة ، والمعنى ان هذا أمر أحكتموه بليل فكا ن أجمال كم زمت في ذلك الوقت وانما قصد الليل لانه وقت تصفو فيه الاذهان ولايشتغل القلب عماش ولاغيره

ماراً عنى الشيء أى أفزعنى، والحمولة الابل التي يحملُ عليها، ووسط ظرف راعنى الشيء أى أفزعنى، والحمولة الابل التي يحملُ عليها، ووسط ظرف واذا لم يكن ظرفا حرك السين فقلت وسط الدار واسع (٤) وتسع أكل يقال سففت الدواء وغيره اسفه وقال أبو عمر والشيبانى: الخنجم بقلة لها حب اسو داذا أكلته الغنم قلت البانها و تغيرت و أنما يصف انها تأكل هذا الإنهالم تجدغيره . وروى أبن الاعرابي الحجم بالحاء غير معجمة وقال: الحجم أسرع

<sup>(</sup>۱) يذهب يبويه الى أن كيف ظرف والهافي مثل (كيف زيد) خبر مقدم (۲) الركاب الابل التي يسارعليها واحدثها راحلة ولاواحد لهامن لفظها

<sup>(</sup>٣)قال بعضهم والركدركبان الابل اسم للحمع وليس بتسكثير اكو الركد أصحاب الابل في السفر دون الدرب وقال الاخفش هو جمع وهم العشرة فم افوقهم وأرى أن الراب قديكون للمخيل والابل قال السايك بن السلكة وكان فرسه قد عطب أو عقر

ومايدريك مافقرى اليه اذا ماالرك في نهب اغاروا

<sup>(</sup>٤) قال ابن برى ان الوسط بالتحريك اسم لما ببن طرو الشيء وهو منه كقواك . قبضت وسطالح بل وكسرت وسطا لرمح و جلت وسطالدار وأما الوسط بسكون السين فهو . ظرف جاء على وزان نظيره و الممني وهي بين تقول جلست وسط القوم أي بينهم

هيجاأى يبسامن الخنخم، ومعنى البيت أنه راعه سف الحمولة حب الخنخم لأنه لم يبقشي. الا الرحيل اذا صارت تأ كل حب الحنخم، وذلك انهم كانوا مجتمعين فى الربيع فلما يبس البقل ارتحلوا و تفرقوا ه

فيها اثنتان واربعُونَ حَلُوبةً به سُوداً حَالَفية الغُراب الاسحم ويروى خلية في موضع حلوبة بمو الخلية ان يعطف على الحوار ثلاث من النوق ثم يتخلى الراعى بواحدة منهن فتلك الحلية بمو الحلوبة المحلوبة (١) تستعمل فى الواحد والجمع على لفظ واحد (٧) بمو الخوافى أو اخر ريش الجناح عابلى الظهر والاسحم الاسود واثنتان مرفوع بالابتداء وانشئت بالاستقرار بواربعون معطوف عليه . وقوله سودا نعت لحلوبة لانهافي موضع الجماعة بو المعنى من الحلائب ويروى سود على أن يكون نعتالقوله اثنتان واربعون فان قبل كيف جازان ينعتهما وأحدهما معطوف على صاحبة قبل لانهماقد اجتمعافها را بمنز لة قرلك جاء في زيدو عمر والظريفان، والكاف في كخافية في موضع نصب والمنى سودا مثل خافية الغراب الاسحمه

إِذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبِ واضح \* عَذْبِ مُقَبُّلُهُ لَذِيذِ ٱلمَّطْعَمِ

تستبیك تذهب بعقلك وقولهم سباه الله أىغربه الله وغرب كل شي حده واراد بثغرذى غروب، وغروب الاسنان حدها. والواضح الابيض ويريد

<sup>(</sup>۱) يقال ناقة حاوب وحاوبة وكذاك يكون فعول الذي هو بده ني مقعول فانه يجوز فيه لحاق الناء وحذفها فالكان فعول بمعنى فاعل لم يجز فيه اثبات الناء نحو امرأة صبور وشكور وخرج عن هذا حرف نادر وهو عدو فقالوا عدوة قال سيبويه شبهوا عدوة بصديقة (۲) قال فى الغريب المصنف الاكولة من الغنم التي تعزل للاكل و الحساوبة التي يحتلبون و الركوبة ما ير لبون و الداوفة ما يعلفون و الواحد و الجمع في هذا كله سواء

بالمذب أنر اتحته طيبة فقدعذب لذلك ويريدبالمطعم المقبل، وأذ في موضع فصب والمعنى علقتها إذ تستبيك وان شئت كان بمعنى أذكر ، وقوله: عذب نعت ومقبله مرفوع به وان شئت رفعت عذبا ولذيذا وكان المعنى مقبله عذب لذيذ المطعم ه

وكَأَنَّ فَارَةَ تَاجِر بَقَسِمَة \* سَبَقَتْ عَوَارضَهَا الَّيْكُمَنَ الْفَم

معناه وكا نفارة مدك والتاجر هذا العطار ويسأل عن هذافيقال لمخص فارة التاجر دور فارة الملك ؟ فيقال الما خصفارة التاجر لانه لا يتربص بالمسك اذ كان يتغير فمسك أجود ، وقال الاصمى : العوارض منابت الاضراس واحدها عارض ، وهذا الجمع الذي على فواعل لا يدكاد يجى الاجمع فاعلة نحو ضاربة وضوارب الاأنهم ربما جمعوا فاعلاعلى فواعل لان الها ، زائدة كهالك وهوالك فعلى هذا جمع عارضا على عوارض (١) أي سبقت الفارة عوارضها وانما يصف طيب رائحة فيها ، وخبر كان قوله سبقت وقوله بقسيمة تبيين وليس بخبر كأن، والقسيمة قالواهى الجونة وقيل سوق المسكوقيل هي العير التي تحمل المسك (٢) ه

<sup>(</sup>۱) قد يكون ما جاء على وزن فاعل اسها نحو حاجر وحائط فيكسر على بناء فواعل قياسا ،ومن هذا القبيل ما كان علما لعاقل نحو حارث وحوارث وقد يكون وصفا وهذا ان كان لغير عاقل جاز جمه على فواعل أيضا باطراد فان كان وصفا لماقل لم يجز جمه على هذاالبناء .

<sup>(</sup>۲) قال يعقوب بقسيمة معناه بامرأة جميلة : وقال أبو محمد الرستمى القسيمة عندى الساعة التي تـكون قسما بين الليل والنهار وفي تلك الساعة تغير الافواه فبقول من طيبرائحة فها في الوقت الذي تتغير فيه الافواه اذا استنكهتها سبقت عوارضها اليك برائحة المسك الى أول ما تشم منها رائحة المسك ،

أُورُوضَةً أَنْفَأَتَضَمَّنَ نَبْتُهَا \* غَيْثُ قَلَيلُ الدِّمْنِ اللَّهِ بَعْلَمُ

معناه كأن ريحها ريح مسك أو ريح روضة ، والروضة المكان المطمئن يحتمع اليه الماء في كثر نبته ولا يقال في الشجر روضة الروضة في النبت والحديقة في الشجر ويقال أروض المكان اذا صارت فيهروضة . والآنف التام من كل شيء ، وقيل هو أول فل شيء (٢) ومنه استأ نفت الآمر، والغيث المطرو المعلم والعلم والعلامة واحد ، والمعنى أن هذه الروضه ليست في موضع معروف فيقصدها الباس للرعى فيؤثروا ويها ويوسخوها وهو أحسن لها أذا كانت في موضع لا يقصد ، وقوله أو روضة روضة منصوبة لأنها معطوفة على اسم كأن ، ويجوز فيه الرفع على العطف على المضمر المرفوع لان المكلام قد طال ألا ترى أنك لوقلت ضربت زيدا وعمرو فعطفت عمرا على التاءكان حسنا لطول المكلام ه

جَادَت عَلَيْهِ كُلُّ بَكْر حُرَّة ﴿ فَتَرَكُنَ كُلَّ قَرَارَة كَالَدَّهُمَ ويروى بَكر ثرة وعَينَ ثرة أَى جادت بمطر جود والبَكر السحابة

<sup>(</sup>١) قال أبو جعفر قوله قليل الدمن معناه قليل اللث لم يدمن عليها والمعنى السابها مطر خفيف لم يحكر فهو أحسن لهما وأطيب لرائحتها ولو كان كثيرا لم تنتح ريحها ولم تحس .
(٢) روضة أنف بالضم لم يرعها أحد، وفي المحسيم لم توطأ; واحتاج أبو النجم اليه فكنه فقال :

اأنفترى ذبانها تملله

<sup>(</sup>٣) قال أبو جعفر انما قال هنا . جادت عليه و قال قبل هذا ؛ غيث قايل الدمن لان المعنى جادت عايه حتى انبتته و بلغت به ثم جلاه بعد ذلك هدا الغيث القلمي الدمن أى اللبث فحسن و طابت ريحه .

فى أول الربيع التي لم بمطروالحرة البيضاء وقيل الخالصة والثرة المرسع المطمئن من والثرثار بمعناه وان لم يكن من لفظه هو القرارة الموضع المطمئن من الآرض يجتمع فيه السيل فكائن القرارة مستقر السيل وقوله: فتركن محمول على المعنى لان المعنى جادت عليه السحاب ولو كان فى الكلام لجازفترك على لفظ كل وفتركن برده على بكر موالها فى عليه ضمير الموضع وشبه باضه ببياض الدرهم وقبل بل شبها بالدرهم لان الماه لما اجتمع استدار أعلاه فصار كدور الدرهم وهذا قول الاصمعى ه

سَحَّاو تَسكَابًا فَكُلَّ عَشيَة ، يَجرى عَلَيْهَا الْمَاءُ لَمْ يَتَصرَّمِ السح الصب، وتسكاب تفعاً من السكب وهو بمعناه (٧) وسحاً منصوب على المصدر لان قوله جادت عليه يدل على سح فصار مثل قول العربه و يدعه تركا ، وتسكابا مثله فى اعرابه و كل عشية منصوب على الظرف والعامل فيه يجرى ولم يتصرم لم ينقطع ولم ينفد، وقال ابن الاعرابى: خص مطر العثى لانه أراد الصيف وأكثر ما يكون، طره بالعثى هو حَكلَ الذَّبابُ بها فَلَيْسَ بِيَارِح \* غَرداً كَفْعُلِ الشَّارِبِ المُنتَرَبِّمُ الغرد من قولهم غَرد يغرد تغريداً اذا طرب وأخرَ جَ غرداً عَلَى قوله غرد يغرد غردافه وغرد، والمترتم الذي يرجع الصوت بينه و بين نفسه و غردا منصوب على الحال ، والمعنى وخلا الذباب بها غردا ، والكاف قوله كفعل

<sup>(</sup>۱) قال الجوهرىوعين ثرة هى سحابة تأتى من قبل قبلة أهل العراق قال عنترة الاجادت عليه كل عين ثرة ٧

وفى اللمان عين ثرة وثرارة وثرثارة غزيرة الماه وكذلك السحابة وعين ثرة كثيرة المان عين ثرة وثرارة وثرثارة (٢) صيغة تفعال يؤتى بها للمبالغة وهي مصدر لفعلت المخفف

الشارب فى موضع نصب لانها نعت لمصدر محذوف ، والمعنى يفعل مثل فعل الشارب ، والدبابواحد يؤدى عن جماعة (١) والدليل على أنه واحد قول الله عز وجل : (وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستمقذوه منه) وجمعه اذبة فى أقل العدد ، وذبان فى الكثرة (٢) وقوله : ليس ببارح أى بزايل يقال ما برحت قائما أى مازلت ،

هَرْجًا يُحُكُّ ذَرَاعَهُ بِذَرَاعِهِ عِهِ قَدْحَ الْمُكَبِّ عَلَى الزِّنَاد الْأَجْذَمِ الْهُرْجِ السريع الصوت المدارك صوته ، والهزج خفة وتدارك ، ويقال فرس هزج اذاكان خفيف الرفع والوضعسريع المناقلة، ويروى هزجا وهزجا ـ بكسر الزاى وفتحها ـ فن كسر الزاى منه فهو منصوب على الحال واذا فتحت الزاى من هزج فهو مصدر و كسر الزاى أجود لان بعده يحك ولم يقل حكا ويحك أيضا في موضع نصب على الحال، ومعنى يحك ذراعه بذراعه أى يمر أحداهما على الآخرى وكذلك الذباب ويروى يسن ذراعه بذراعه، وأصل السن التحديد ، يريد قدح المكب الاجذم على الزناد فهو يقدح بذراعه فشبه الذباب به اذا سن ذراعه بالآخرى وقال بعضهم : الآجذم هو الزناد وهو قصير فهو أشد لا كبابه عليه فشبه الذباب اذاسن ذراعه بالآخرى برجل أجذم قاعد يقدح نارا بذراعيه (٣)

<sup>(</sup>١) قال واللسان : والذباب الأسود الذي يكون و البيوت ويسقط في الاناء والعام الواحدة ذبا به ولا تقل ذبامة (بتضميف الباء) ونقل في المخصص عن الأحمر أنه يقال ذبامه ثم نقل في اللسان عن صاحب التهذيب أن واحد الذباب ذباب بغير هاء قال ولا يقال ذبابة . وفي القاموس . الذباب معروف والنحل والواحدة بهاء هـ

<sup>(</sup>۲) ذكر سيبويه في السكتاب أذبة وذبان وزاد عليها ذب (بضم الذال) وفي القساموس أيضا جمه أذبةوذبان بالسكسر وذب بالضم (۳) قال البندادي في خزانة الأدب. هذامن عجيب التشبيه يقال انه لم يقل أحد في معناه مثله وقدعده

والاجذم المقطوع اليد (١) قال ابن الانبارى: هزجا منصوب بالرد على الغرد، والقدح منصوب على المصدر وعلى الزناد صلة للمحب (٢) اى قدح الذى أكب على الزناد ه

مسى وتصبح فوق ظهر حَشيَّة م وأبيت فوق سراة بادهم ملجم ه ويروى فوق ظهر فراشها، ويروى فوق سراة أجر دصلام وهو الشديد يعنى فرسه أى تمسى عبلة وتصبح هكذا أى هي منعمة موطأ لها الفرش وأبيت أنا على ظهر فرسى \*

وَحَشَيْتِي سَرَجَ عَلَى عَبْلِ الشُّوى \* نَهُد مَرَاكُلُهُ نَبِيلِ الْحَرْمِ وَحَشَيْتِهُ وَقُولُهُ عَلَى عَبْلِ الشُّوى أَى عَلْفَرْسَ غَلِظ القُّوام والعظام كثير العصب. والشوى القوائم هنا وفى غير هذا الموضع جمع شواة وهى جلدة

أرباب الأدب من التشبيهات العقم وهي التي لم أيسبق اليها ولا يقدر أحد علبها . وقد شبه بعضهم من يفرك بديه ندامة بعمل الذباب وزاده اللطم فقال •

فعل الأديب اذا خلا بهمومه فعل الذباب يرن عند فراغه فتراه يفرك راحتيه ندامة منه ويتبعها بلطم دماغه

(۱) وقبل هو الذي ذهبت أنامله

(٣) يقال أ لب على كذا أى أقبل عليه يفعله ولزمه

(٣) الحثية الفراش المحشو . وسمى القطن حشواً على لفظ المصدر لانه تحشى به
 الفرش وغيرها

(٤) سراة كل شيء آءلاه وطهره ووسطه وسراة الفرس اعلامتنه وسراة النهار
 وقت ارتفاع الشمس والسهاء وسراة الطريق مننه ووسطه

(٥) اسم منمول من ألجم ولا يقال لجم مضعفا قال صاحباللسان؛ الملجم (كمعظم) موضع اللجام وان لم يقولوا لجمته كأنهم توهموا ذلك (أى انهم قالوا لجمته ) واستأنفوا هذه الصيفة الرأس (١) والنهدالعنخم المنتفخ الجنبين، والمراكل جمع مركل وهو حيث تبلغرجل الرجل من الدانة، والمحزم موضع الحزام ه

هُلُ أُبلُغنَى دَارها شَدنية في لُعنت بَعْرُومِ الشَّرَاب مُصَرَّمِ شَدنية ناقة نسبت الى أرض أو حَى باليمز (٧) و قوله لعنت يدعو عليها بانقطاع لبنها أى بأن يحرم ضرعها اللبن فيكون أقوى لها و بجوز أن يكون غير دعاء و يكون خبر او أصل اللعن البعدو قوله بمحروم الشراب أى بممنوع شرابه و أصل حرم منع و قبل بمحروم الشراب أى في يحروم الشراب و قال خالد بن كثوم لعنت بحيت عن الابل لما علم أنها معقومة فجعلت الركوب الذى لا يصلح له الامثلها و المصرم الذى أصاب أخلافه (٣) شى، فقطعه من صرار (٤) أوغيره و وقال أبوجعفر : المصرم الذى يكون رأس خلفه حتى ينقطع لبنه وهو هنا مثل لاكى يريد أنها معقومة لالبن لها ه

خَطَّارَةً عَبَّ السُرَى زَيَّافَةُ ﴿ تَطَسُ الْإِكَامَبِذَاتِ خُفِّمِيْمَ عَطَّارِةً عَظِر بذنبها تحركه وترفعه وتضرب به حاذبها، والحاذان حافتا

<sup>(</sup>١) أنشد الزجاج من شواهد هذا ٠

قالت قنيلة مأله قدجلات سيباشواته

<sup>(</sup>٢) شدن موضع باليمن والابل الشدنية منسوبة اليه وقبل شدن محل باليمن عن أبن الاعرابي قال واليه تنسب هذه الابل. لسان العرب

<sup>(</sup>٣) جمع خلف بالسكسر وهو حلمة الضرع وقبل هو الضرع نفسه وخص بعضهم به ضرع الناقة، وقال اللحياني الحلف في الحلف والظلف والطبي في الحلف الحلف الخلف عند عالنا اللحياني الحلف الحلف الحلف الخلف والطلف والطبي في الحلف المحلف ال

<sup>(</sup>٤) هو خيط يند فوق خاف الناقة لئالا يرضهها ولدها

<sup>(</sup>ه) يقال زاف البمير في مشيته أسرع وقبل تبختر ؛ والزيافة من النوق المختسالة لمسان المرب

الالیتین و انماتفعل ذلك لنشاطها، و غب السرى أى بعد السرى و زیافة تزیف فی سیر هاتسر ع، و الوطس الضرب الشدید (۱) یقال و طس یطس و كذلك و ثم بثم و میثم علی التكثیر (۲) ، و من روى موارة بدل زیافة فانه آراد السرعة و قوله بذات خف أى بقوائم ذات اخفاف أو با و ظفة ذات اخفاف و بروى بوقع خف،

فَكُأْنَكَ الْمُسْمَيْنِ مُصَلَّمَ عَشَيَّةً \* بقريب بَيْنَ الْمُسْمَيْنِ مُصَلِّم

أقص اكسر أى كا ثما اكسر الا كام بظلم قريب بين المنسه بن يقال ليس بأفرق، والصرم قطع كل شىء من أصدله فالظليم مصلم لانه ليست له أذن ظاهرة ، و منساه ظهر اه المقدمان فى خفه فاذا كان بعيد ما بينهما قبل منسم افرق واذا لم يكن افرق كان أصلب لخفه قال النحاس: و روى بعض أهل اللغة بقريب بين المنسمين و احتج قرا.ة مزقرا (لقد تقطع بينكم) قال: المعنى لقد تقطع ما بينكم و هذا القول خطأ لانه اذا أضمر ماوهى بمعنى الذى حذف الموصول و جاء بالصلة فكا نه اضمر بعض الاسم فأما قراءة من قرأ لقد تقطع بينكم فهو عند أهل النظر من النحويين لقد تقطع الامر بينكم هو تما أوى أه قلم النظر من النحويين لقد تقطع الامر بينكم هم طمطم تأوى أه قلم النعوية عند أهل النظر من النحويين القد تقطع الامر بينكم هم طمطم المنهم النعوية المنابعة المنابع

<sup>(</sup>۱) الوطيس وطء الخيل هذا هو الاصل ثماستعمل في الابل قال عنترة ه خطارة غب السرى موارة »

الوطس الضرب الشديد بالحف وغيره والموارة سريمة دوران اليدو الرجاين لسان المرب (٧) وثم يثم أى عدا ، وخف ميثم شديد الوط وكانه يثم الارض أى يدفها قال عنترة (خطارة غب السرى زيافة الخ) لسان العرب

<sup>(</sup>٣) جم نمامة والنمامة تقال الذكر والانتى وقد يطلق النمام على الواحد الذكر كالطليم

تأوى له و تأوى اليه بمعنى اى ينقنق (١) لهن فيأوين اليه كا أوت هذه الحذق اليانية لراع أعجم لا يفهم كلامه، والحذق الجماعات وهي الحزائق أيضاً من الابل وغيرها ويقال أعجم طمطم وطمطهانى اذا كان لا يفهم الكلام والقلص أو لاد النعام (٧) حين يدفقن و يلحقن ولم يباغن المسان. ويروى تبرى له حول النعام كما أبرت والحول التي لا يض بها فيقول اذا نقنق هذا الظليم اجتمع اليه النعام كما يجتمع فرق الابل لاها به راعيها الاعجمى وقوله تبرى له أي تعرض له و تبريت لفلان أي تعرضته به

يَتْبَعَنَ قُلَّةً رَأْسِهِ وَكَأْنَهُ ﴾ حَرَج (٣) عَلَى نَعْشِ لَمُنَ مُخَيِّم يَتْبَعَن يَعْنَ النعام تَتَبع الظليم وقلة رأسه اعلاه وكأنه حرج أي وكأن الظليم حرج وهو مركب من مراكب النساء واصله النعش ثم صاروا يشبهون به المركب، ومخيم مجعول خيمة ومعنى البيت أن العام تنظر الى أعلى رأس هذا الظليم فتتبعه م

صَعَلَ يَعُودُ بِذِى الْعُشيرَةَ بِيضَهُ مَ كَالْعَبْد ذَى الْفُرُ والطَّويلِ الْأَصْلَمِ الصَّعَلَ الصَّغِيرِ الرَّأْسِ الدقيقِ العنق ويعوداً يأتى الى يضهو منه عدت المريض . و ذو العشيرة موضعو الاصلم المقطوع الاذنين و الظلمان ظهاصلم

<sup>(</sup>١) نقالطليم والدجاجة والحجلة والرخمة والضفادع والعقرب كنقنق صوت

<sup>(</sup>٢) القلوص من النعام الانثى الشابة من الرئال مثل قلوص الابل قال ابن برى حكى ابن خالويه عن الازدى ان القلوس ولدالنعام حفائها ورئالها وأنشد

تأوى له قلس النمام كما أوت الخ

<sup>(</sup>۴) قال ابن سیده . و الحرج سریر یحمل علیه المریض أوللیت . و قال الجوهری الحرج خشب یشد مضه الی بمض تحمل فیه الموتی و ر بما و ضع فوق نعش النساء

أىلا آذان لها (١) فشبه الظليم براع اسود مجتاب (٧) فروة،

شَرِبَت بَمَاء الدُّحرَضَين فَأُصبَحَت ، زَورَاء تَنفُر عَن حِياض الدَّيْلَمَ

أى شربت من ما الدحرضين. والدحرضان اسم موضع وقيل هما دحرض ووسبع فغلب أحدهما على الآخر ، والزوراء المائلة يقال زور يزور زورا فهو أزور والمؤنث زوراء، والديلم الاعداء عن الاصمعى وعن أبي عمروا لجماعة وقيل الديلم الطلمة وقيل الديلم الديلم الداهية وقيل قرى النمل وقال بعضهم الديلم ما من مياه بنى سعد (٣) فيقول تجافت عنها الأمها تخافها \*

وكَانَّكَا يَناًى (٣) بِحَانِب دَفِّهَا الْ يَ وَحْشَى مِن هَوْجِ الْعَشَى مُوُوم يَناى يبعد والدَّف الجنبوالوحثى الجانبالا يَمن من البهاشمو الماقيل له وحشى لانه لا يركب منه الراكبولا يحلب الحالب وعنى بهزج العشى (٤) هراكانه قال تناى بدفها من هر يخدثها هزج العشى لان السناير اكثر صياحها بالعشيات و بالليل هو من تتعلق بيناى والمؤوم المشوه الحاق وقيل هو العظيم الرأس وأس مؤوم و معدة مؤومة يقال اوم فهو مؤوم اذا كان عظيم الرأس و الهزج تدارك الصوت و يروى تماى بالتام ويكون الفعل الناقة وهر في البيت

ان الديام حل من ضبة و هو الديام بن ضبة

<sup>(</sup>١) من أمنال العرب القائمة على الحيال قولهم للذى يرجع خائبا ( جاء كالنعامة ) وهدا انما حاء من قولهم . ان النعامة ذهبت تطلب قر نين فقطموا أذنيها فجاءت بالأذنين (٢) اسم فاعل من قولهم اجتاب القميس أى لبسه

<sup>(</sup>٣) أورد صاحب السان معانى كثيرة الديلم فسر بهاهذا البيت ثم قال . والصحيح

<sup>(</sup>٤) أشدصاحب اللسان هذا البيت لمنترة وقال سنى ذبابا لطيرانه ترنم فالماقة تحذر السمه اياها نم قال وقد استعمل ابن الاعرابي الهزج في منى المواء وأنشد هذا البيت وقال هزج كنير المو باللها ووضع العشى موضع الميل اقربه منه

الذى بعده تجره بجعله بدلا من هزج العشى، ومن روى بالياء رفع الهر بيناى وقالو اانها جعله بالعشى لانه ساعة الفتورو الاعياء فا راد انها أنشط ما تكون فى هذا الوقت الذى تفتر فيه الابل فكا نها من نشاطها يخدشها هر تحت جنبها ، وقيل أراد الن السوط بيمينه فهى تميل على ميامنها مخافة السوط كا قال الاعشى:

ترىءينها صفوا. في جنب مأقها تراقب كفي والقطيع المحرما هرَّ جَنيب كُلَّسَا عَطَفَت لَهُ ﴿ غَضَى التَّاهَا بِالْكِدَيْنِ وَبِالْفَمِ جَنيب كُلَّسَا عَطَفَت لَهُ ﴿ غَضَى اتَقَاهَا بِالْكِدَيْنِ وَبِالْفَمِ جَنيبًا ى مجنوب يقول كلما عطفت الناقة للهراتقاها الهَر ويروى تقاها مالتخفيف يقال انقاه يتقيه و تقاه يتقيه ه

أَبْقَى لَمَا طُولُ السِّفَارِ مُقَرَّمَدًا ﴿ سَنَدًا وَمثْلَ دَعَامُمِ الْمُتَخَيِّمِ أَصِلِ المقرمد المبنى بالآجر (١) وأراد به سناما لزم بعضه بعضاوسندا أى عاليا، والمتخيم صاحب الخيمة والمتخيم بفتح الياء الذي يتخذ خيمة ﴿ رَكَتْ عَلَى قَصَبِ أَجَشَّ مُهُضَّمِ بَرَكَتْ عَلَى قَصَبِ أَجَشَّ مُهُضَّمِ وَيُروى على جَنب الرداع والرداع مكان و الاجش الذي في صوته جشة (٧) و المهضم قيل المخرق وقيل المكسر (٣) بقول كأنابر كت على زمر، والمعنى انها والمهضم قيل المخرق وقيل المكسر (٣) بقول كأنابر كت على زمر، والمعنى انها

<sup>(</sup>١) المقرمد مأخوذ من القرمد بفتح القاف والميم ويقال القرميد بكسر القاف وهو الآجر وقيل حجارة لهاخروق يوقد عليها حتى اذا مضجت ننى بها قال الن دريدهورومي تسكات بهالمرب قديما ه

 <sup>(</sup>۲) الجشة صوت غليط فيه بحة يخرج من الحياشيم و هو أحد الاصوات التي تصاغ عليها
 الالحان العرب

<sup>(</sup>۳) قصبة مهضومة ومهضمة وهضيمالتي يزمر مها ومزمار مهضام لانه فيما يقال اكسار يضم بعضها الى معض ـ ذكره صاحب انسان وأشده دا الديت لعمرة (م ۲۴ ـ شرح القصائد)

بر كت فحنت فشبه صوت حنينها بصوت المزامير، وقيل انها يصف انها بركت على موضع قد حسر عنه الماء و جف فله صوت والوجه الاول أجود لأن القصب الاجش معروف انه من قصب الزمر و لهذا قيل هو المخرق ع

وَكَأْنَ رُبًّا أُوكَيْلًا مُعَقَدًا ﴿ حَشَّ الْوَقُودُ بِهِ جَوَانَبَ قَقْمٍ ١

الكحيل القطران شباعرق الناقة بالرب أو القطران، وقيل الكحيل هناه تهنأ به الابل من الجرب شبه بالنفط (۱) يقال له الخضخاض (۲) و المعقد الذى أو قد تحته حتى انعقد و غلظ و قال أبو جعفر الكحيل ردى القطران يضرب إلى الحمرة ثم بسود اذا أعقد و الوقود الحطب و الوقود بالضم المصدر (۲) فيجوز أن يكون الوقود مرفوعا بحش وجوانب منصوبة على أبها مععولة ، و يجوز أن يكون الوقود حرفوعا بحش وجوانب منصوبة على أبها مععولة ، و يجوز أن يكون حش بمعنى احتش أى انقد كما يقال هذا لا يخلطه شي أى لا ختلط به و يكون جوانب منصوبة على الظ ف عند

يَنْبَاعُ مِنْ ذَفْرَى غَضُوبَ جُسْرَة ﴿ زَيَّافَة مثلِ الْفَنيقِ الْمُكْدَمِ قَالَ ابْنَ الْآعر ابى: يَنْبَاع يَنْفعل من باع يَبُوع اذا مر مراً لَيْنَا فيه تلو كقول الآخر تمت ينباع انبياع الشجاع ، وأنكر أن يكون الاصلفيه

و ينبع قال : ينبع يخرج كما ينبع الماء من الارض ولم يرد هذا انما أراد

<sup>(</sup>١) هوضرب من الاوابي ذكر مصاحب اللسان وأنشد عليه هذا البيت

<sup>(</sup>٢) النفط بكسر النون وفتحها والكسر أفصح

<sup>(</sup>٣) قال أبو منصور الحضخاض الذي تهنأ به الجربي ضرب من النفط اسود رقيق لاختورة فيه وليس بالقطران

 <sup>(</sup>٤) قال سيمويه في الكتاب. سدمنا من العرب من يقول وقدت النار وقوداً
 ( بفتح الواو ) والوقود ( بضمها ) أكثر

السيلان وتلويه على رقبتها كتلوى الحية (١) ، وقال غيره هو من بع ينبع تم أشبع الفتحة فصارت ألفا ، والذفريان الحيدان الناتئان بين الآذن ومنتهى الشعر ، وأول ما يبدأ فيه السمن لسانه وكرشه وآخر ما يبقى فيه السمن عينه وسلاماه (٢) وعظام أخفافه والغضوب والغضبي واحد وغضوب التكثير كما يقال ظلوم وغشوم والجمرة الماضية في سيرها ومنه جسر فلان على كذا وقبل الجسرة الضخمة القوية والزيافة المسرعة، والفنيق المحل ، والمحدم بمعنى المحدم (٣) والمحدم العض المسرعة، والفنيق المحتل ، والمحدم على المخدم (٣) والمحدم العض الأغداف أرخاه القناع على الوجه والاغداف أيضا أرواه الرأسمن المناهدة وأولى الفرسان وأسر الاقران والقناع مشتق من العلويقال ضرع مقنع اذا الفرسان وأسر الاقران والفناع مشتق من العلويقال ضرع مقنع اذا كان عاليا والطب الحاذق والفعل منه طب يطب (٤) والمستلثم الذى قد لبس اللامة وهي الدرع .

أَنِّي عَلَى عِلَاً عِلَاتِ فَأَنَّى \* سَمْحُ مُخَالَقَتِي إِذَا لَمْ أُطْلِمِ

يطرق حلماو أماة مما ممة ينباع انساع الشجاع

لولاتسلى الهم عنك بجسرة عيرانة مثل الفنيق المكدم (1) يقال طب يطب بضم الطاء ويطب بكسرها

<sup>(</sup>١) هدا ماذه اليه الاصمعى وقال يقال انباع الشجاع ينباع انبياعا اذاتحرك من الصف ماضيا فهدا ينفس لا محالة لاجل ماضيه ومصدره لان انباع لا يكون الا انفط والاندياع لا يكون الا إنفعالا وأنشد .

<sup>(</sup>۲) سلامی البعیر عظام فرسنه والفرسن من البعیر کالحف بمنزلة الحافر من الدابة وقول الشارح: وعظام أخفافه كالنفسير لما قبله (۳) قال سار أى فحل غليظ وقيل صلب قال شر

و يروى سمح مخالطتى ، ومخالفتى فى موضع رفع بقوله سهل أى تسهل مخالفتى واذا ظرف والعامل فيه سهل قال أبر جعفر : قد قال قبل هدذا ان تغدفى دونى القناع مم قال أثنى على بما علمت (١) لأن الممنى اذا رآك الناس قد كرهتنى فأغدفت دونى القناع توهموا انك استقللتنى وانا مستحق لخلاف ما صنعت فاثنى على بما علمت ه

فَاذَا ظُلَمْتُ فَانَّ ظُلْمَ باسَلَ \* مُرْهِ مَذَاقَتُهُ كَطَعْمِ الْعَلْقَمِ ٣ معناه اذا ظُلْمَى طَالَم فظلَمه إياى باسل اى كريه هنا ، ويقال للحلال بسل وللحرام بسل وقوم بسل اذا كان قتالهم محرما ، والعلقم الحنظل ويقال لكل مر علقم والكاف فى قوله كطعم فى موضع رفع على أن يكون مذاقته ابتداء وقوله كطعم خبرا ، والمعنى مذاقته مثل طعم العلقم و يجوز أن يكون مذاقته مرفوعة بقوله مر ويكون كطعم خبرا بعد خبر وان شئت كانت نعتا لقوله مر، ويجوز على اضهار هى كأنه قال هى مثل طعم العلقم ، ولكون ألكنا مَه يُعدر كود الهواجر أى حَين ركدت الشمس يقول شربت من الخر بعدر كود الهواجر أى حَين ركدت الشمس يقول شربت من الخر بعدر كود الهواجر أى حَين ركدت الشمس

<sup>(</sup>١) قال صاحب السان الثناء ما تصف به الانسان من مدح أوذم وخص بعضهم به المدح. (٢) وصف من مر الشيء عمر كيشد و يمر كيسن ويقال أمر الشيء أيضاً، وأسدوا على هذا.

لبمضفنی المدا فامر لجی ، فاشفق من حذاری أو أتاعا قال ابن الاعر ابی مر الطمام بمر فهر مر وأمره غیره و مره فکل من مروامر یستممل لازما ومتمدیا ،

 <sup>(</sup>٣) هو شجر الحنظل وقبل هوالحنطل بعينه أى ثمرته
 (٤) المدام والمدامة الخمر وسمبت مدامة لادامتها في الدن زمنا وقبل سميت مدامة لانه ليس شيء تستطاع ادامة شربه الاهي وقبل سميت مدامة اذا كانت لا

ووقفت وقام كل شيء على ظله، والركود السكون والمشوف الدينار والدره (١) عن الأصمعي ، وقال غيره : هو البعير المهنو، وقيل هو الكائس ، والمعروف ما قال الأصمعي لأنه يقال شفت الشيء اذا جلوته ، والمعلم الذي فيه كتابة والباء في بالمشوف تتعلق بشربت وكذلك من، والمشوف أصله مشووف شم القيت حركة الواوعلى الشين فيقيت الواوساكة وبعدها واوساكة فذفت الواو لالتقاء الساكنين والمحذوفة عند سيبويه الثانية لامها زائدة وعند الأخفش الأولى،

بُرْجَاجَة صَفْرَاءَ ذَات أُسرَّة \* قُرنَت بأَزْهَرَ فَى الشَّمَال مُفَدَّم

ذات اسرة أى ذات طرائق وخطوط، والمستعمل فى واحد الاسرة مسر وسرر (٣) وقوله بازهر يعنى أبريقا من فضة أو رصاص، ومفدم مشدود فمه بخرقة ، وقبل مفدم عليه القدام يصفى به (٣) ويروى ملئم أى وعليه لئام ، والباء فى برجاجة تتعلق بشربت ، وقال الاخفش قوله برجاجة صفرا، هو فى المفظ نعت الزجاجة وهو فى المعنى نعت المخمر ، والزحاجة وقال غيرهمااراد

تنزف لكثرتها (١) قال صاحب اللسان المشوف المجلو ودينار مشوف أى مجلو (٢) السر ( بضم السين والسر والسرر والسرار « بالكسر في الثلاثة » خط بطن الكف والوجه والجبهة والجمع أسرة وأسرار وأسارير جم الجمع وكذك الخطوط في كل شيء قال عنترة

<sup>(</sup>بزجاجة صفراه ذات أسرة

ام لسان المرب

<sup>(</sup>۳) الفدام بكسر الفاء و تدنفتح و يقال الفدام بالفتح والتشديد والثدام بكسر الثاء و تخفيف الدال وكلما بمنى المصفاة و يقال ابريق مفدوم ومفدم كمركم ومفدم كممظم أى عليه فدام

بخمر زجاجة مم حذف ، وقیل قوله صفرا. منصوب علی الحال من قوله: ولقد شربت ه

فَاذَا شَرِبْتُ فَانَنَى مُستَهَاكُ ، مَالَى وَعُرضى وَافْرَلُمْ يَكُلَمُ عَالَى وَعُرضى وَافْرَلُمْ يَكُلَمُ عَقُولَ اذَا شَرَبْتُ أَنْفَقتُ مَالَى وأهلكته في السَّماح، والعَرض موضع المدح والذم من الرجل، والواو في وعرضى واو الحال يقول أنا أصون عرضى ولا أشح بمالى و ولم يكلم لم يجرح (١) ،

وإِذَا صَحُوتُ فَمَا أَتَصَرُ عَن نَدَّى \* وَكَمَا عَلْت شَمَاتُلي وَتَكَرَّمى

يقال صحا يصحو اذا أفاق من سكره، والندى السخاء وواحد الشهائل شهال وهى الحلق، وجمع في هذبن البيتين أنه يسخو على السكر والصحو ه وحليل غائية تَرَكْت مُجدَّلًا \* تَمكُو فَريصَتُهُ كَشدَق الْأَعْلَمِ الحَلَيلَ الزوج والمرأة حليلة قيل لهما ذلك لان كل واحد منهما يحل على صاحبه، والغانية قيل هى التى استغنت بزوجها وقيل بحسنها وقيل الشابة وتمكو قصفر، والفريصة الموضع الذي يرعد من الدابة والانسان اذا خاف والأعلم المشقوق الشفة العليا والكاف في قوله كشدق الاعلم في موضع نصب لانها فعت لمصدر محذوف، والمعنى تمكو فريصته مكاء مثل شدق الاعلم يريد معة الطعنة أى كأن هذه الطعنة في منه شهاشدق الاعلم (٢) وتمكوني موضع الحال \*

<sup>(</sup>١) أصل الـكام الجرح واطلاقه بمعنى التأثير في الدين أو العرض مجاز كما فاله صاحب الأساس

<sup>(</sup>٢ المرادمن الاعلم هناالجلوكل بعير أعلم لانم شفر هالاعلى مشقوق

سَبَقَت يَدَاى لَهُ بِعَاجِلِ ضَرَّبَة عَ وَرَشَاشِ نافذة كَلُونِ الْعَندَمِ أَى عجلت اليه بِالطَّعنة . والرشاش ما تطاير من الدم ، والنافذة الطعنة التى نفذت الى الجانب الآخرويقال التى نفذت الى الجوف والعندم صبغ أحمر وقيل هو البقم وقيل العصفر وقيل هو صبغ الاعراب وهو جمع عندمة والكاف في قوله للون العندم في موضع جر لانها نعت لرشاش وان كان رشاش مضافا الى نكرة لان الكاف بمعنى مثل ومثل وان أضيفت الى معرفة جاز أن تكون نكرة لان الكاف بمعنى مثل ومثل وان أضيفت الى معرفة جاز أن تكون نكرة (١) والدليل على ذلك ان رب تقع عليها وهي مضافة الى معرفة ورب لا تقم إلا على نكرة وأنشد النحويون:

يارب مثلك فى النساء غريرة به بيضاء قد متعتها بطلاق و بجوزأن تكونالكاف فىقوله كلون فىموضعرفع على اضهار مبتدا ويكونالتقدير نونه كلون العندم ه

هَلَّ سأَلْت الْخَيْلَ يا ابْنَهَ مالك ، إِنْ كُنْت جاهلَةً بَمَالُمْ تَعْلَى يقال يقول: هلا سألت أصحاب الخيل (٣) وقوله ان كنت جاهلة بمالم تعلى يقال ما في هذا من الهائدة وايس أحد إلا وهو يجهل ما لم يعلمه. فالجواب في هذا ان

<sup>(</sup>١) ان بقیت نکر قامع اضافة لشده ابهامها 'و نقرعن سیبو به و البردامها و معنی اسم الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۲) هلاق هـدا المنامللوم والتوبيخ قال الفراء هلاولولا ولوما اذا دخلت على ماضكانت توبيخا ولم يكن لها جواب محوهلاقت واذا دخلت على مستقبل كاستالتحضيض وكان جوابها بلاأ و على كقواك هلانة وم

<sup>(</sup>٣)و نظيرهـذا وانامه الحيل مقام كابهم قولهم «باخيل الله اركبي العدف الاسحاب وأسند النعل الى الحيل فقال اركبوا

فى البيت تقديما و تأخير ا، والمعنى هلا سألت الخيل بما لم تعلمى ان كنت جاهلة يا ابنة مالك و قوله بمالم تعلمى يريد عما لم تعلمى ، و الباء بمعنى عن و قوله تعالى : ( فاسئل به خبير ا ) أى عنه ،

إِذْلِاَأْزَالُ على رَحَالَة سَابِح \* نَهْد ؛ تَعَاوَرُهُ الْكُمَاةُ مُكَلَّم

الرحالة سرج كان يعمل من جلودالشاء ماصوافها يتخذ للجرى الشديد والسابح من الخيل الذى يدحوبيد يه دحوا، والنهدالغليظ و تعاوره أى تتعاوره فذف احدى التاءين أى يطعنه ذامرة وذامرة، والكاة جمع كمى وهو الشجاع سمى كميا لأنه يقمع عدوه يقال كمى شهادته اذا قمهاولم يظهرها ، وقال ابو عبيدة: الكمى التام السلاح ، وقال ابن الاعرابي: سمى كميا لأنه يتكمى الاقران أى يتعمدهم (١)\*

طَوْرًا يُجَرَّدُ للطِّعَانِ وَتَارَةً \* يَأْوَى الَى حَصد القَّسَى \* عَرَمْمُ

الطور هنا المرة والجمع أطوار، وقال قوم: الطور الحال وقالوا في قوله تعالى: ( وقد خلقكم أطوارا) قولين أحدهما خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة الى أن كلوقيل اختلاف المناظر وأصل الطور من الناحية ومنه طوار الدار وعدا فلان طوره أى حده: يجرد يهيأ ومنه خيل جريدة . وقارة بمعنى مرة ، وتراشى، سقط واتررته أسقطته والحصد الكثير (٣) ، وكذلك

<sup>(</sup>١) وقبل سبى كميا لانه يكمى شجاء: ٩ لوقت حاجته اليها ولا يظهرها متكثرابها ولكن اذا احتاج اليها أظهرها

<sup>(</sup>٢) بكسر القاف وضمها جمع قوس وهو مقاوب عن قووس و ان كان قووس لم يستعمل ٤ قال صاحب المسان استعناء بقدي عنه فلم يات الا مقلو ما

<sup>(</sup>٢) يقال غيضدة حصدة و حمداء أذا كانتكثير قالنبت ملتفة الشعر و إبن الانبارى

العرمرم(۱) والتجريد أن لايكون مع الخيـل رواحل، ونصب طورا بجرد وتارة بيأوى.

يُخبرك مَن شَهِدَ الْوقيعة أُنّى ﴿ أَغْشَى الْوَغَى وَأَعْفَ عَنْدَ الْمَغْنَمِ الْوقيعة والوقيعة والحدويقال فالمثل: (الحدر أشد من الوقيعة) والوغى والوعى والوحى الصوت والجلبة مم غلب عليه الصوت فى الحرب، وقوله: واعف عند المغنم أى لا استأثر بشى دون أصحابي يقال: عف يعف عفافا وعفافة وعفة وقبل معناه اننى لا تشره نفسى الى الغنيمة ولكنى أهب نصيبى للناس ، وقوله يخبرك جزم لا نهجو اب لقوله هلا سألت الخيل وقال الله عز وجل: (لو لا أخرتنى إلى أجل قريب) الى آخر الآية، وقوله وأكن معطوف على موضع فاصدق لا نه لو لا الفاء كان بجزوما ه

وَمُدَجِّجٍ ٢ كَرهَ الكُمَّةُ نِزَالُهُ \$ لَا مُعن هَدَبًا وَلا مُستَسلم

المدجج الذي تواري بالسلاح بفتح الجيم وكسرها (٧) و قدجا . احرف فى لفظ الفاعل و المفعول هذا احدهاو منهاقو لهم مخيس ومخيس للسجن (٣)

<sup>(</sup>۱) فسره بعضهم وهذا البيت جمني شديدوق الاسان والعرم رم الثديد و أنشد اداراً باجا دالنمام عهدتها جها نعما حوماو عزا عرمرما

<sup>(</sup>۲)سمی منعلیه سلاح تام بمدجج لا به پتغطی به من دججت السهاء اذا تغیمت و قبل لانه یدج آی بمشی رویدا لثقله

آسبن الحبوسيده . المحيس السبن لانه يخيس المحسوسين و هوموضم التذليل و بهسسى سبن الحجاج محيسا و قيل هو سبن بالكوفة بنا هأه بر المؤمنين على بن ابى طالب و بقال انه كان لمل سبن يسمى ما فعا و كان غير مستوثق البناء فكان المحبوسون يهر بون منه فهدمه و بنى المحبس ( بفتح الياء) فرمدر

ورجل ملفج و ملفج (۱) للفقير وعبد مكاتب و مكاتب و نزاله منازلته و قوله لايمعن هر با معناه لايمعن هر با فيبعد ولاهو مستسلم فيؤسر و لدكنه يقاتل ، و يقال معناه لايفر فرارا بعيداً انماهو منحر ف لرجعة أو كرة يكرها. و هر با منصوب على المصدر لان معنى لايمعن لاهار بفصار مثل لا يدعه تركاه

جادَت يَدَاى لَهُ بِعَاجِلِ طَعْنَة ﴿ بِمُثَقَفَ صَدَقَ الْكُنُوبِ مُقَوَّمُ مَا وَالْمُتُوبِ مُقَوَّمُ أَى سَ بِقَتْهُ بِالطَعْنَ لَانِي كُنْتَ أَحَدَق منه والمُثقف المصلح المقوم والمحوب عقد الانابيب والصدق الصلب وما بين كل انبو بتين كعب، والمقوم الذي قد قرم وسوى ، وروى الاصمعى ولم يروه غيره هذا البيت:

برَحيبة الفرغين بَهدى جَرسُها به باللّهل مُعتَسَّ الذَّاب الضّرَمِ الرحيبة الواسعة وما بين كل عرقو تين فرغ ومدفع الما الى الأودية فرغ فضرب هذا مثلا لمخرج الدم من هذه الطعنة فجعله مثل مصب الدلو. والجرس الصوت فيقول جرس سيلان دم هذه الطعنة يدل السباع اذا سمعن خرير الدم منها فيا تينه ليا كان منه و المعتس من الذئاب وغيرها المبتغى الطالب (٧) والضرم الجباع يقال: لقيت فلا ناضر ما و لا يقال هو ضارم ، و ضرم جمع ضارم ولم يتكلم بضارم،

فَشَكَكُتُ هُ بِالرَّمِ الْأَصِّم ثَيَابَهُ ﴿ لَيسَ الْكُرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمِ

<sup>(</sup>۱) قال النالاعرابي. كلام العرب افعل فهو مفطى الاثلاثة احرف ألفج فهو مفلج بفتح اللهاء وأحسن فهو محسن بفتح الصادو اسه فهو مسهب بفتح السين فهذه الثلاثة جاءت بالفتح نوادر (۲) اعتس الشيء طلبه ليلاأ وقصده

شككته اشكه اذا انتظمته وقيل شككته وشققته بمعنىواحد، ويعنى بثيا به درعه وقيل قلبه وقيل بدنه. ويروى فشككت بالرمح الطويل أها به وقوله ليس الكريم على القنا بمحرم أى لا يمتنع من الطعان (١) ه

فَتَرَكَتُهُ جَزَرَ السّباعِ يَنْشَنُه ، مَا بَيْنَ قُلَةً رَأْسه وَالمُعْصَمِ الْجَزرِ جَمَع جزرة، وألجزرة الشاة والناقة تذبح و تنحر و ينشنه يتناولنه بالآكل و يروى يقضم حسر بنانه ، والقضم أكل الشيء اليابس (٢) ، والبنان الأصابع واحدتها بنانة ، والانامل أطرامها ، والمعصم موضع السوار ، وقلة كل شيء أعلاه و ما في موضع نصب بينشنه أى فيابين قلة رأسه ه

ومسك سابعة هَتكت فُرُوجَها و بالسّف عَن حاى الْحقيقة مُعلِم مسكها سمرها وروى الاصمعى ومشك سابعة قال مشكها حيث يجمع جيبها بسدير و كانت المرب تجعل سيرا في جيب الدرع يحمع جيبها فاذا أراد أحده الفرار جذب السدير فقطعه واتسع له الجيب فألقاها عنه وهوير كضروقيل المسك الدرع التي قد شك بعضها الى بعض ، وقيل: المشك المسامير التي تكون في حلق الدرع ، وقيل: المشاك الرجل الشاك فن قال : هي الدرع فالجواب هتك لان الواو بمعنى رب ويقال: اذا كان المشك الدرع فكيف أضافه الى السابعة والشي، لا يضاف الى فسه فالجواب ان الكوفيين بحيزون أضافه الى السابعة والشي، لا يضاف الى فسه فالجواب ان الكوفيين بحيزون

<sup>(</sup>١) قبل ف مناه أن الكريم لا يموت ف فراشه و انما يموت في مواقع الحروب

<sup>(</sup>٧) قال ابن جنى كتاب الحصائص الحضم أكل الرطب كالبطيخ والنثاء وماكان تحوهما من المأكول الرطب؛ والقضم الصلب اليابس نحو قضه تبالدابة شعيرها و نحو ذلك و في الخبر «قد يدرك الحضم بالقضم» أى قديدرك الرخاه بالشدة و الاين بالشظف ثم قال ، فاختار والحادث الحاء لرخاوتها الرطب والقاف لصلابتها اليابس حذو المسهوع الاصوات على محسوس الاحداث

اضافة الشيء إلى نفسه ، واحتجوا بقول الله تعالى: (وذلك دين القيمة ) وهذا عند البصريين لا يجوز لانك انما تضيف الشيء لتخصصه والمضاف اليه غيره أو يكون هو بعضه فاما قوله عز وجل: (وذلك دين القيمة ) فتقديره عندهم دين الجماعة القيمة ،وتقدير ومشك سابغة ومشك حديدة سابغة (١) ومن قال المشك المسامير جعل الجواب أيضا فى قوله : هتكت لأن المسامير من الدرع فصير الاخبار عن الدرع، ومن قال المشك الرجل فهو عنده بمعنى الشاك كا مهيشك الرجال في الحرب ، و نظير هذا قول ثعلب في قول الشاعر :

ومركف مريحى أبوها م يهان لها الغلامة والغلام (٧)
قال المركفة الرفاضة اى ذات الركض، ويروى ومركضة بضم الميم (٣)
وجواب قوله ومشك سابغة على قول من قال : هو الرجل في قوله لما را ني قد
نزلت أريده و يجوز أن يكون محذوفا و يكون المعنى قتلته و هتكت فروجها شققت
و الحامى المانع ، و الحقيقة ما يحق على الرجل أن يمنعه، و المعلم الذي قد اعلم نصه
بعلامة في الحرب

رَبِذِيَدَاُهُ بِالقِدَاحِ إِذَا شَتَا ، هُتَّاكِ غاياتِ التِّجارِ } مُلُوَّمٍ

اذا ذنت فاها قلت طعم مدامة معتقبة عما مجي، به التجر

<sup>(</sup>۱) أجاز الكوفيون والفراه وابن الطراوة اضافة ألشىء الى مابعناه اكتفاء باختلاف اللفظين واستشهدوا على صحة هذا بأمثلة كثيرة جاءت في فصيح الكلام نحو ولدار الآخرة وحق اليقين ومسجد الجامع وحبة الحقاء و صلاة الاولى وتاول البصريون هذه الشواهد الكثيرة على نحوماذكره الشارح من تقدير مضاف اليه

<sup>(</sup>٧)البيث لاوسين غلفاء الهجيمي

<sup>(</sup>٣)قال ابو عبيد • اركفت الفرس فهي مركفة ومركض اذا اضطرب جنينها في بطنها

<sup>(</sup>٤)ورد تجريضم الناءو الجيم في قوله،

الربدالسريع الضرب بالقداح يقول : هو حاذق بالقهار و الميسر خفيف اليد بضرب القداح ، وهذا كان مد حاعند العرب فى الجاهلية . وقوله اذا شتا لأن القحط و الجدب أكثر ما يكون فى الشتاء ، وقوله هتاك غايات التجار الغايات العلامات و الرايات ، و أراد بالتجار الخارين، و معناه الهيأتى الخارين فيشترى كل ماعندهم من الخر فيقلعو زراياتهم ويذهبون فذلك هتكها ، والملوم الذى يكثر لومه على انفاق ماله في الفتوة ، وقال ربذيدا ، و لم يقل ربذة و اليد ، و تئة لأنه اضور فى ربذتم جعل قوله يداه بدلامن المضمر في تقول : ضربت زيدا يده و مدهب الفراء فى هذا انه يجوز أن يذكر المؤنث في الشعر اذا لم تكن فيه علامة التأنيث ،

لَّارَآنِی قَد نَزَلْت أُرِیدُه ۽ أَبْدَی نَوَاجِذَهُ لَغَیْرِ تَبَسِمِ الْحَارَاسِ (۱) ومعناه انه لل رآنی استبسل للموت، وأریده فی موضع الحاله

فَطَعْنَتُهُ بِالرَّمِ ثُمَّ عَلَوْتُهُ ، بُهَنَد صافی الْخَدیدَة مُخْذَمِ وَيُوتُهُ ، بُهَنَد صافی الْخَدیدَة مُخْذَمِ وَيُرمِ مِهَا وَيُروى صافی الحدید مخذم و المخذم الدی ینتسف القطعة أی یری بها والمهند المعمول بالهند قال أبو عمرو الشببانی . التهنید شحذ السیف و المخذم مفعل من الحذموه و القطع،

<sup>(</sup>۱) تقول العرب بدت نواجده اذا أظهر هاغضنا رضحكاة الهابن الاثير، النواجد الاسمان الضواحك وهي التي تبدوء: دالضمك والاكثر الاشهر أنه اقصى الاسنان

عَهْدى ابه مَدَّ النَّهَارِ كَأَنَّمَا مَ خُصْبَ الْبَنَانُ وَرَأْسُهُ بِالْعَظْلِمِ مَدَ النَهَارِ وَشَدَ النَهَارِ وَقَلَ أَتَيْتُهُ مَدَ النَهَارِ وَشَدَ النَهَارِ وَوَجَهُ النَّهَارِ وَسَدِ النَهَارِ أَى أُولُهُ وَبِرُوى شَدَّ النَهَارِ أَى ارتَفَاعِهُ وَالْعَظْلِمُ الوَسِمَةُ النَّهَانُ الاصابع وَ وَلِهُ كَأَنَا خَصْبِ البَنانَ أَرَادَكَا ثَمَا خَصْبِ بِنَا نَهُ وَرَأْسُهُ وَالْبَنَانُ الاصابع وَ وَلِهُ كَأَنَا خَصْبِ البَنانَ أَرَادَكَا ثَمَا خَصْبِ بِنَا نَهُ وَرَأْسُهُ وَالْبَنَانُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ النَّهُ وَاللَّهِ فَي البَنانُ مَقَامُ الْهَاءِ فَي اللَّيْدَاءُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي البَنانُ مَقَامُ الْهَاءِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل

بَطَلَ كَأْنَ ثِيابَهُ ١ فى سَرْحَة بَ يُحذَى نَعَالَ السَّبْت لَيْسَ بَتُواً مَ وَالشَجاعَ (٢) بطل بالجر مردود على قوله هتاك و بروى بطل أى هو بطل و هو الشجاع (٢) و الفعل منه بطل بطالة فتح الباء و أجير بطال بين البطالة بكسر البا، و قد تفتح و الفعل منه بطل يبطل و يقال فى الفساد بطل يبطل و بطولا، و سرحة شجرة (٣) و فى هنا بمعنى على والمعنى كان ثيا به على سرحة من طوله و العرب تمدح بالطول و تذم بالقصر و يحذى يلبس و نعال السبت المدوعة بالقرظ و كانت

<sup>(</sup>۱) عهدالشي،عهدا عرفه ويقالعهدي وهيموضع كذا وقدال كهذا وعهدته بمكان كذا أي لقيته وفي حديث أمزر ع «ولايسال عما عهد» أي عما كان يع فه في البيت من طام وشراب و نحوهم السخائه و سعة نفسه

<sup>(</sup>٧) قبل سمى بطلالانه يبطل العضائم بسينه في برجها وقبل سمى بطلالان الاشداء يبطلون عنده و قيل هو الذي تبطل عنده دماء الامر ان فلا يدرك عنده ثار

 <sup>(</sup>٣) السرح شجركار عظام طوال لاترعى وانا يستظل فيه و ينت بنج. والدهل والغلظ
 ولا ينبت في رمل ولا جل له ثمراً صفر واحدته سرحة : قال الليث السرح شجر له حروهي الالاه
 ورد بهذا البيت امنترة

الملوك تلبسها، وقوله ليس بتوءم أىلم يولد معه آخر فيكون ضعيفاء

یاشاة ماقنص کمن حگت له ی حرکت علی وکیتها کم تحرم وله یاشاة ماقنص کمن علی ولیتها کم تحرم وله یاشاة کنا به عنالمراة بوالعرب تکنی ایضاعن المراة بالنعجة واراد یا شاة قنص أی صید وقوله لمن حلت له ای لمن قدر علیها و قوله حرمت علی معناه هی من قوم أعدا به وقال الاخفش معنی حرمت علی آی هی جارتی ولیتها لم تحرم أی لیتها لم آله خارة حنی لا تسلون لها حرمة ؛ وقیل انما کانت امرأة آیه (۲) واحتج من قال انها کانت فی أعدائه بقوله وعلقتها عرضا واقتل قومها » والمعنی علی هذا انها لماکانت فی اعدائی لم أصل الیها و امتنعت منی واصل الحرام الممنوع وقوله عز و حل (والحرمات قصاص) فالحرمات کما عنوع منك ما بینك و بین غیرك ، وقولهم لفلان بی حرمة أی أنا أمتنع من مكروهه و حرمة الرجل محظورة به عن غیره ی و قوله عز و جل: (السائل من مكروهه و حرمة الرجل محظورة به عن غیره ی و قوله عز و جل: (السائل والمحروم) المحروم هو الممنوع ه

فَبَعَثْتُ جَارِيتِي فَقُلْتُ لِهَا اذْهَبِي مَ فَتَجَسَّى ٢ أُخبارَهَا لَى واعلَى فَبَعَثُتُ جَارِهَا لَى واعلَى الياء في قُولُه لى تسكن وتفتح فمن فتحها قال ان الياء اسم وهو على

<sup>(</sup> ١ ) قال ابن الانبارى ماصلة و يجوز أذتكون في موضع خفض باضافة الشياة اليها وقنص منخفص على الانبارى ماصلة و يجوز أذكون في ماه مجالك على معنى طرت الى شيء معجبة في واللام ( يعني في قوله لمن حلت ) صلة قنص ، وقال الفراء أنشدنى الكسائى بيت عنترة عنترة عندة من قنص ،

قال وزعم الكمائي الهانها أراد ياشاة قنص وجمل من حشوا في المكلام كانكون ما حشوا هو أنكر الفراء هذا لأنمن عنده لانكون حشوا ولا تلغي

<sup>(</sup>٢) هيسمية التي يقول فيها ؛

<sup>\*</sup> امن سمية دمم المين تذريف

حرف واحد وفى سكونه اخلال فيجب أن يقوى بالحركة، ومن سكنها قال هى وان كانت اسها على حرف واحدفانه يعتمد على ماقبله لا ينفك منه فقد صار ماقبله ممنزلة ماهو منه والحركة تستثقل فى الواو والياء فلذلك اسكنت وقالت رَأَيْت من الأعادى غرَّة ، والشَّاةُ مُكْنَة لَن هُوَ مُرْتَمِ

الاعادى جمع الجمع يقال فى جمع عدوعداة وعدى واعدا. (٢) ويجمع أعداء على أعاد وأعادى (٣) والغرة الغفلة ، والواو فى قوله والساة بمكنة واو الحال ،

وكَأَنَّمَا الْتَفَتْتُ بجيد جدَاية \* رَشَأ منَ الغُزْلاَن حُرَّارْثُمَ

الجيد العنق يقول كأن جيدها الذي التفتّت به جيد جداية وهي من الظباء بمنزلة الجدى من الغنم وهي التي أتت عليها خمسة أشهرأو ستة (٤)، والرشأ الصغير منها . والارثم الذي في شفته العليابياض أو سواد فان كان في السفلي فهو ألمظ ولمظاء ه

رَّوْهُ رَهُ مَّ مَنَ شَاكُر نَّمُمَى \* وَالْكُفُرُ مُخْبُثُةُ لَنَفْسَ الْمُنْعُمِ الْمُنْعُمِ الْمُنْعُم

قوله لنفس المنعم معناه لنفس المنعم عليه فيقول اذا كفره خبث ذلك نفس المنعم الذى له عليه نعمة، ويقال طعام مطيبة للنفس ومخبثة لها، وشراب

<sup>(</sup>۱)قال أنوجمفر معاملن أراد أن يصطادها و يأخذها فيكون من تولهم خرج يرتمي اذا خرج يرمى القنس

 <sup>(</sup>۲) هدا قول أبى عبدالله بن الاعرابي في كتاب النوادروقدرده ابن سيده في خطبة
 كتابه المحكم كما سبق بيائه قبل

<sup>(</sup>٣) هذا هو الاصل كالعام وأناعيم والاحرف اللين اذا ثبت رابعه في الواحد ثبت في الجميم

وكان ياء ولكنهم قالوا أعادكراهة اجتماع ياه ين مع الكسر (٤) هذا ما قاله ابن الانبارى. و قال ابن سيده . الجداية بالفتح و الجداية بالكسر جميعا الذكر و الابنى من أو لا داا ظباء اذا بلغ سته أشهر أو سبعة وعدا و تقدد و خص بعضهم به الدكر منها

مبولة، وسيبويه يذهب الى أن نبئت بمعنى خبرت اذا قلت: نبئت زيدا منطلقا ويذهب الى ان عن محذوفة ثم تعدى الفعل بعد حذفها، وقال غير سيبويه ليست عن ههنا محذوقة، ومعنى نبئت أعلمت ه

، وَلَقَدْ حَفظْتُ وَصاةً عَمَّى بِالضَّحَى \* إِذْ تَقْلَصُ الشَّفَتَانِ عَنْ وَضَحِ الْفَمِ

وصاة و صبة بمعنى و احدو بالضحى أى فى الضحى أى و قت الضحى و الضحى المختلفة و ثقة (١) و الضحاء بالفتح و المد مذكر (٢) و الضحاء للابل بمنزلة الغداء للانسان، و معنى تقلص ترتفع و فى الحرب ترتفع الشفة من الانسان حتى يرى كا نه يتبسم \*

في حُومَة الْمُوْتِ النِّيلَاتَشْتَكِي مُ غَمَرَاتِهَا الْأَبْطَالُ غَيْرَ تَغَمُّعُم

ويروى فى غمرة الموت،وحومة كل شى معظه و نعم حوم أى گثيرة وغمراتها شدائدها ، وق تتعلق بتقاص وان شئت بحفظت ، والتغمغم صوت تسمعه و لا تقهمه ، وغير منصوب على انه استثناه ليس من الأول وسيبويه مثل مثل هذا بلكن فكائه قال ولكهم يتغمغمون فيقوم ذلك مقام الشكوى ، والكوفيون يقدرون مثل هذا بسوى وانما قدر سيبويه وأصحابه معنى لكن وأنكروا ان يقدروا بمعنى سوى لأن لكن فى كلام العرب تقع للاضراب عن الأول والا بجأب لما بعده فكائها لخروج من كلام الى كلام وهذا أشبه شى والاستثناء الذي ليس من الاول ه

<sup>(</sup>١) الضحي انثى وتصغيره بغير هاء ائلا ياتبس بتصعير ضحوة

 <sup>(</sup>٣) الضحو والضحوة والضحية ارتفاع النهار والضحى فوق ذاك والضحاء اذا امتد
 النهار وأوشك أن ينتصف

<sup>(</sup>م ١٤ -شرح القصائد)

إِذْيَتَقُونَ بِيَ الْأَسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ مِ عَنْهَا وَلَكِنِّي تَضَايَقَ مُقْدَمِي

معنى يتقون بى الآلسنة أى يجعلوننى بينهم وبينها أى يقدموننى للبوت وقوله لم أخم أى لم أجبن (١) وتضايق مقدى أى يضابق الموضع الذى هو قداى من أن يدنوه احد، والمقدم الاقدام أيضا وكلاهما يحتمل. ويقع فى بعض الروايات هذه الابيات الثلاثة ،

لَمَّا سَمَّعْتُ نَدَاءً مُرَّةً قَدْ عَلا يَ وَالْبَيْ رَبِيعَةً فَى الْغُبَارِ الْاقْتَمِ وَكُمِّ مَنْ يَسْعُونَ تَحْتَ لُواءً آل مُحَلِّم وَكُمِّ يَسْعُونَ تَحْتَ لُواءً آل مُحَلِّم علم مرفوع بالابتداء وألجملة في موضع الحال كما تقرل كلمت زيدا وعمروجالسقال الله تعالى: ( يغشى طائفة منكم و طائفة قد أهمتهم أنفسهم) و المعنى عند سيبويه اذ طائفة ه

ا يَقَنْتُ أَنْ سَيَكُونُ عَنْدُ لَقَائِهُم ﴿ ضَرْبُ يَطِيرُ عَنِ ٱلْفُراخِ الْجُتُم الْقَرَاخِ الْجُتُم الْمَاء ( ٢ ) وَمَفْعُولُ يَطَيرُ مُحْدُوفُ الْمَاء ( ٢ ) وَمَفْعُولُ يَطَيرُ مُحْدُوفُ وَالْمَعْى يَطِيرُ الْهَامُ عَنِ الفُراخِ الجُهُ وَانْمَا شَبِهُ مَا حُولُ الْهَامُ بِالفَراخِ (٣)

<sup>(</sup>١) يَمَالُ خَامَ يَخْيَمُ إِذَا أُصَابِ رَجِلُهُ كُسَرُ أُو عَلَمْ فَلَمْ تَنْبُسُطُ فِي الْمُثَنَّى

<sup>(</sup>٢) فهى مخنفة من الثنياة واسمها ضمير الشأن مقدرا حيث تقدم عليها مايفيدممنى الدم وهو أيقنت (٣) فرخ الرأس الدماغ على التشبيه كافيل له العصفور قال وتحن كشفنا عن معاوية التي هي الامتفدى كل فرخ منقنق

وقول القرزدق

ويوم جملنا البيض فيه المامر مصممة تفأى فراخ الجماجم يعني به الدماغ. ا ه لسأن المرب

لَمَّارَأَيْتَ الْقُومَ اقْبَلَ جَمَّعُهُم ، يَتَذَا مَرُون كُرَرْتُ غَيْرَ مُذَمَّمٍ

قدهها محذوفة أى قد أقبل جمعهم (١) وقوله يتذامرون أى يحضُ بعضهم بعضا . وغير منصوب على الحال كأنه قال: كررت مخالفا للذموم ويتذامرون موضعه نصب على الحال ، وأقبل جمعهم حال للقوم ،

يَدْعُونَ عَنْتَرَ وَالرِّماحُ كَأَنَّهَا ﴿ أَشْطَانُ ٢ بِثُر فِي لَبَانِ الْأَدْهُم

ويروى عنتر فن رواه بفتح الراه فانه رخم عنتر آو ركما قبل المحذوف على حاله مفتوحا وه ن روى عنتر وضم الراه احتمل وجهين: أحدهما ان يكون قد جعل ما بقى اسما على حياله لآنه قد صار طرفا كحرف الاعراب، والوجه الثانى ما رواه المبرد عن بعضهم الله كان يسمى عنترا فعلى هذا الوجه لا يجوز الا الضم مكذا ذكره النحاس ويجوز أن يكون عنتر فى هذا الوجه منصوبا يدعون بوالواو فى قوله والرماح واو الحال والاشطان جمع شطن وهو حبل البئر بريد أن الرماح فى صدر هذا الفرس بمنزلة حبال البئر من الدلاء لآن البئر اذا غانت كثيرة الجرفة اضطربت الدلو فيها فيجعل لها حبلان لئلا تضطرب، واللبان الصدر ، والآدهم فرسه مازلت أرميهم بغرة وجهه ه وكبانه حتى تسربل بالدم

<sup>(</sup>١) هذا التقدير انما يدعو اليه مذهب البصريين القائلين ان الفعل الماضي لا يكون حالا الامقرونا بقدظاهرة فان لم تكن فقدرة والحق ماذهب البكوفيون والاخفش من جواز وقوعه حالا مجردامن قد

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب النسان والشطون ( بنتح الشبن ) من الآبار هي التي تنزع بحبلين أ من جانبيها وهي متسعة الاعلى ضيقة الاسفل فان نزعها بحبل واحد جرها على الطين فتخرقت و بشر شطون ملتوية عوجاه \*

ويروى بثغرة نحره ، والثغرة الهزمة الى فى الحلق (١)واللبان الصدر وتسربل صار بمنزلة السريال،

فَازُورَ مَن وَقَعِ الْقَنَا بَلَبَانِهِ ، وَشَكَى إِلَى الْبَعْبَرَة وَتَحَمَّمُ مُمْ فَازُور مَال . وشكا الى مثلَ يقول : لوكان بمزيصح منه الشّكاية لشكا، والتحمحم صوت مقطع ليس بالصهيل (٢) ،

لُوكَانَ يَدْرَى مَا الْمُحَاوَرَةُ أَشْتَكَى ، ولَكَانَ لُوعَلَمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي

المحاورة المراجعة حاور محاورة وحوارا ومالفلان عندى حوير، ومافى موضع رفع بالابتدا، وهواسم تام والمحاورة خبرالابتدا، والمبتدأ وخبره في موضع نصب بقوله يدرى، وقوله ولكان فجاء باللام فأنما هو محمول على المعنى، والتقدير لوكان يدرى ما المحاورة لاشتكى ولكان لابه يقال لوقام زيد قمت عمنى واحد وقيل ان قوله ولكان عطف جملة على جملة ما

وَالْخَيْلُ تَقْتَحُمُ الْخَبَارَ عَوَابِسًا ، مَنْ بَيْنَ شَيْظُمة وَأَجْرِدَ شَيْظُمِ الاقتحام الدخول في الشيء بسرعة، والخبار الارض اللينة ذات الجحرة (٣)

<sup>(</sup>١) هي نقرة النحر عالم ابن سميده في المحميم النفرة من النحر الهزمة التي بين المترقوتين وتيل التي المارمة التي ينحر منها البعير وهي من الفرس الجؤجؤوا لجؤجؤ ماءتاً من نحره بناعالي الفهدتين والفهدتان لحمتمان في زور الفرس ناتئنان مثل الفهرين

<sup>(</sup>۲) قال الازهرى كائمه ( اى التحمحم ) صوت الفرس اذا طلب العلف أو رأى صاحبه الذي كان الله فاستأنس اليه

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده . الجحركل شيء تحتفرهالهوام والساعلانفسها والجمع أجحار وجحرة 6 وذهب بعض فقهاءاللغةالى أن الجحر للضب خاصة واستماله لغيره كالتجوز

والجرفة والركض يشتد فيها، والعوابس الكوالحمن الجهد، والشيظم الطويل والاجردالة صير الشعر (١)ه

وَلَقْد شَغَى نَفْسَى وَأَبْرا سُقْمَها ه قِيلُ الْفَوارسويْكَ عَنْتَرَأَقدمى يقال سقم وسقم قال أبو جعفر معنى البيت أنى كنت أكبرهم فلذلك خصونى بالدعاء ، وقوله و يكقال بعض النحوبين معناه و يحك ، وقال بعضه معناه و يلك وكلا القولير خطأ لانه كان يجبعلى هذا ان يقرأ و يك انه كما يقال و يلك انه وو يحك انه ، على انه قد احتج لصاحب هذا القول بأن المعنى و يلك انه لايفلح الكافرون ، وهذا خطأ أيضامن جهات، احداها حذف اللام من و يلك وحذف اعلم لان مثل هذا لا يحذف لا به لا يعرف معناه (٢) وأيضا فان المعنى لا يصح لانه لا يدرى من خاطبوا بهذا ، وروى عن بعض أهل التفسير ان المعنى و يك الم ترى ، والاحسن في هذا ماروى سيبويه عن الخليل وهو ان وى منفصلة وهى كلمة يقولها المتندم واذا تبه على ماكان منه فهى على هدا مفصولة كأ به قالوا على التندم وى كانه لا يفلح الكافرون (٣) و أنشد النحويون:

وی کان من یکن له نشب یحبب ه و من یفتقر یعش عیش ضر (٤)

 <sup>(</sup>۱) يما للامرس وغيره من الدواب اجردأى قصير الشعر و هو من علامات المتق والكرم
 وتبل الاجرد الذي رق شعره و قصر ...

<sup>(</sup>٢) قال الفراء لم مجد المرب تعمل الظن مضمر ا. ولا العلم ولا أشباهه في ذلك ٤ وأما حذف اللامهن قوله و يلك حتى يصير و يك فقد تقوله المرب لــكثرة استمالها

<sup>(</sup>٣)قالســيبويه بمدأ نقررقول الحليل: وتفسير الحليل مثاكل لما جاء في التفسير لان قول المسرين أماترى هو تنبيه

<sup>(</sup>٤) البيت لزيدبن عمرو بن هيل 6 وقيل انبيه بن الحجاج

ذُلُلُ رِكَابِی حَیْثُ شُنْتُ مُشَایِعی یه قَلْبِی وَأَحْسَرُهُ بَأْمُ مُعْرَمُ وَرِلُ رَكَابِی مَعْرَفُولُ والدلول من ویروی مشایعی همی و احفزه برای مبرم و ذلل جُع ذلول و الدلول من الابل و غیرها الذی هوضد الصعب و رکابی فی موضع رفع بالابتداء و رکابی التقدیم ، و ذلل خبره ، و ان شبئت کان ذلل رفعا بالابتداء و رکابی خبره (۱) و ان شبئت جعلت رکابی فاعلا یسد مسد الخبر فیکو زعلی هذا قال ذلل و لم یوجد لانه جمع مکسر ، و المعنی ان ناقتی معتادة السیر ذلول، و روی الاصمعی مشایعی لی و قال: معناه لایه زب عنی عقلی فی حال من و روی الاحوال (۲) ، و أحفزه أدفعه ، و المبرم المحکم،

و لَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَكُن يَ لَلْحَرْبِ دَائرَةٌ عَلَى ابْنَى ضَمْضَمِ وَيَرُوى وَلَمْ تَقْم ، قالَ ابن السكيت: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المريان ، والدائرة ما ينزل وقيل فى قوله عز وجل : ( ويتربص بكم الدوائر ) يعنى الموت أو القتل . وهرم وحصين ابناضمضم اللذان قتلهما ورد بن حابس العبسى وكان عنترة قتل أباهما ضمضما فكاما نوعدانه .

الشَّاتَمَى عَرْضَى ولمْ أَشْتَمْهُما ﴿ وَالنَّاذَرَيْنِ إِذَا لَمْ أَلْقَهُمادَى وَالنَّاتَمِي وَالنَّاذَرَيْنِ إِذَا لَمْ أَلْقَهُمادَى أَى يقولان اذا لقيناه لَقتلنه ، وقوله الشاتمي

ذلل رکابی میث کنت مشایمی لبی واخزه برآی میم

<sup>(</sup>١) اذا تقدمت النكرة على المعرفة وكان ممها مسوغ للابتداء فالجمهور يجملونها خبراً وسيبويه يجملها مبتدا تحوكم مالك وخيرمنك زيد.

<sup>(</sup>۲) المشيم الشجاع كان قلبه لا بخفله فكا نه يشيعه أو كا نه يشيع بغيره و شـــيعته نفسه على ذلك ، وشايعته كلاهما تبعته و شجعته قال عنترة

عرضى أى اللذان شتما عرضى، والنون تحذف فى مثل هذا كثيراً التخفيف تقول جا. فى الصاربا زيد، والمعنى الصاربان زيداً ، وانما جاز أن تجمع بين الالف واللام والاضافة لان المعنى الصاربان زيدا ، ويقال نذرت النذر انذره ، وأنذره اذا أوجبته على نفسك وانذرت دم الاناذا أبحته ، أباهما واجزراً السباع وكُلِّ نَسْر قَشْهَم فَقَد قتلت أباهما واجزرته السباع أى تركته جزراً لما فارد) والقشم الكبيرمن النسور (٢)،

وقال عمروبن كلثوم (٣) بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب ابن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان قال ابو عمر و الشيبانى كانت بنو تغلب بن وائل من أشدالناس فى الجاهلية وقالوا لو أبطأ الاسلام قليلالا كلت بنو تغلب الناس ، ويقال جاء ناس من بنى تغلب الى بكر بن وائل يستسقونهم فطردتهم بكر للحقد الذى كان بينهم فرجعوا فات منهم سبعون رجلاعطشا ، ثم ان بنى تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل واستعدت لهم بكر حتى اذا التقوا كره كل صاحبه وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت فدعا بعضهم بعضا إلى الصلحل

<sup>(</sup>۱) جزرالسباع اللحم الذي تأكله يقال تركهم جزرا السباع والطير أى قطعا (۲) القشم والقشعام المسن من الرجال والنسور والرخم لطول عمره و موصفة والانتي قشم و قيل هو المضمن كل شيء قال ابو زيد؛ كل شيء يكون ضخافه و قسم السان العرب (۳) هو رابع من توفى من أصحاب المعلقات كما ان معلقته هي الرابعة توفى قبل الهجرة عاربين سنة •

فتحاكموا فىذلكالىالملكعروىن هند فقال عمروما كنت لأحكم بينكم حتى تا تونى بسبعين رجلامن اشراف بكر بنوادلفأ جعلهم في و ثاق عندى فان كان الحق ابني تغلب دفعتهم اليهم ، وان لم يكن لهم حق خليت سـبيلهم ففعلوا وتواحدوا ليوم بعينه يجتمعون فيه فقال الملك لجلسائه من ترون تأتى مه تغلب لمقامها هذا؟ فقالوا شاعرهم و سدهم عمروبن كلثوم قال فبكر بنوائل فاختلفوا عليه وذكروا عيرواحد من أشراف بكربن وائل قال : كلا والله لاتفرج بكر ابنوائل إلاعن الشيخ الأصم يعثر في ربطته فيمنعمه الكرم من أرب يرفعها قائده فيضعها على عانقه ، فلماأصبحوا جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلزة لقومه انى قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه فرواها ناسا منهم فلما قاموا بين يديه لم يرضهم فينعلمانه لايقومها احد مقامهقال لهم: والله اني لاكره أن آتی الملك فیكلمنی من وراءسبعة ستور وینضح اثری بالماء اذا انصرفت عنه - وذلك لبرص كان به - غيراني لاأرى أحداً يقوم مها مقامي ، وأنا محتمل ذلك لكم فانطلق حتى اتى الملك فلما نظر اليه عمرو بن كُلثوم قال للملك أهذا الحارث قصيدته:

## هآذتنا بينهاأساءه

وهو من وراهسبعة ستوروهندتسمع ، فلما سمعتهاقالت: تالله مارأيت كاليوم قطر جلا يقول مثلهذا القول يكلم من وراه سبعة ستور ، فقال الملك ارفعوا ستراودنا فا زالت تقول ويرفع ستر فستر حتى صار مع الملك على مجلسه ثم أطعمه من جفنته وأمر أن لا ينضح أثره بالماء وجز نواصى السبعين الذين كانوافي يديه من بكر ودفعها الى الحارث وأمره أن لا ينشد

قصیدته الامتوضئا فلم تزل تلكالنواصی فی بنی یشكر بعدالحارث و هو من ثعلبة بن غنم من بنی مالك بن تعلبة (۱)و أنشد عمرو بن كلثوم قصیدته:

أَلَاهُي بِصَحْنَكَ فَاصْبَحِينَا \* وَلَا تُبقى خُمُورَ الْأَنْدَرِينَا

ألا تنبيه وهو افتتاح الكلام (٧) وهبى معناه قرى من نومك، يقال هب من نومه هبا اذا انتبه وقام من ووضعه و والصحن القدح الواسع الضخم والصبوح شرب الغداة والاندر بن قرية بالشام كثيرة الخر (٣) و يقال انما أراد أندر ثم جمعه بما حواليه ويقال ان اسم الموضع اندر ون وفيه لغتان منهم من بجعله بالواو في موضع الرفع وباليا في موضع النصب و الجر و يفتح النون في كل ذلك، و منهم من بجعل الاعراب في النون ، ولا يجيز أن يأتي بالواو ، و قال أبو اسحق : بجوز أن يأتي بالواو و يحمل الاعراب في النون ، و يكون مثل زيتون يحرى اعرابه في آخر حرف منه ، قال ابو اسحق : خبرنا بهذا أبو العباس و لا أعلم أحدا سبقنا إلى هذا \*

مُشْعَشَعَةً كَأَنَّ الْحُــِ صَ فيها \* إِذَا مَا الْمَاءُ خَالطَها سَخيناً

(٣) فألياقوت. أندرين بالفتح ثم السكون وفتح الدال وكسر الراء وياءسا كنة ونون هوبهذه الصيفة بجملتها اسمقرية بينها وبين حلب مسيرة يوم للراكب ليس بددها عمارة وهى الآنخراب واياها عني عمرو بن كانتوم بقوله النح ماذكر

<sup>(</sup>۱) فياحكاه الشارح هنا مخالفة لما ذكره عبد القادر البعدادى و باب التنازع من خزامة الادب (۲) قال ابن هشام؛ يقول المدربون فألا؛ مى حرف استفتاح فيبينون مكانها (يسنى المحل الذى تقع فيه) ويهملون معناها (يسنى التنبيه) وهدذا الاعتراض سبقه اليه ابن الحاجب حيث قال تدمية حروف التنبيه بهذا الاسمأ ولى من تسميها بحروف الاستفتاح لان اضافة الحرف والتسمية الى المهنى المحتصبه والدلالة أولى من اضافته الى أمر ليس من دلالته والتنبيه من دلالة هذه الحروف بخلاف الاستفتاح

المشعشعة الرقيقة من العصر أومن المزج، والحص الورسوفيها أى فى الحفر ، ويقال فى الحص أنه الزعفر ان، شبه صفرتها بصفرته ، وقوله سخينا قال أبو عمرو الشيبانى: كانوا يسخنون لها الماء فى الشتاء ثم يمزجونها به وهو على هذا منصوب على الحال أى إذا خالطها الماء فى هذه الحال ، وقيل : هونعت لمحدوف ، والمعنى فاصبحينا شراباً سخينا مم أقام الصفة مقام الموصوف وقيل سخينا فعل أى اذا شربناها سخينا (١) كما قال :

ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ماينهنهنا اللقاء

فأما قوله مشعشعة فانه منصوب على الحال، وانشئت على البدل من قوله خور الاندرينا ، وانشئت رفعت بمعنى هي مشعشعة ، وقد قيل ان مشعشعة منصوبة بقوله فاصبحينا،

تَجُدُورُ بِذِى الْلَبَانَةَ عَنْ هَوَاهُ ﴿ إِذَا مَا الْحَاجَةَ عَنْ هُواهُ ﴿ إِذَا مَا الْحَاجَةَ عَنْ هُواهُ حَتَى بَعُورِ تَعَدَلُهُ وِاللَّبَانَةُ الْحَاجَة أَى تعدل بصاحب الحَاجَة عِنْ هُواهُ حَتَى يَايِن لاَصَحَابِهُ وَيَحَاسُ مِعْهُمُ وَيَتَركُ حَاجِتَهُ وَقِيلُ حَتَى يَلِينَ عَنْ هُواهُ فَيْسَلَمُ عَنْهُ مَرَى اللَّحَزَ الشَّحِيحَ إِذَا أُمَرَّتُ ﴿ عَلَيْهِ لَمَالَهُ فَيْهِا اللَّهِ فَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَالُهُ فَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَالُهُ فَيْهِا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>۱) فيكوذمن السخاه أى الجوديقال سخى يسخى من باب تعب و اسم الفاعل سخ و يقال سخا يسخو من باب علافهو ساخو فيه لغة ثالثة و هى سخو يسخو كقرب يقرب سخاوة فهو سخين و روى شحينا بالشين المجمة والحاء المهملة من الشحن أى الملء، والشحين بممنى المشحون والمعنى اذا خالطها الماه بماومة به الم

قال يديه احمل عليه من الشر ماشئت (١) والشحيح البخيل، وقوله اذا أمرت عليه أى اذا أديرت ، والمعنى ان الحمر إذا كثر دورانها عليه أهان ماله يقال فلان مهين لماله اذا كان سخيا وفلان معزلما له اذا كان بخيلا ه

صَدَدْت الـكَاْسُ عَنَّا أُمَّ عَمْرُو ﴿ وَكَانَ الْكَاْسُ بَحْرَاهَا الْهَينَا٧ِ وَمَاشَرُ النَّكَاشُ بَحْرَاهَا الْهَينَا٧ِ وَمَاشَرُ النَّذَى لَا تَصْبَحينا

بعضهم يروى هذين البيتين لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرش وذلك لما وجده مالك وعقيل في البرية وكانا يشربان وأم عمرو هذه المذكورة تصد عنه الكاس فلما قال هذا الشعر سقياه و حملاه الى خاله جذيمة و لهما حديث

وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرَكُنَا ٱلْمَنَايَا ﴿ مُقَدَّرَةً لَنَا وَمُقَدَّرِينَا

المناياجم منية . و يقال المنايا الاقدار من قول الله عزوجل: (من نطفة اذا تمنى) معناه اذا تقدر و قوله مقدرة لما و مقدرينا أى نحن مقدرون لا وقاتها وهي مقدرة لنامقدرة منصوبة على الحال، وكذلك مقدرينا أى تدركنا في هذه الحال، ومعنى هذا البيت في اتصاله بما قبله انه لماقال هبى بصحنك حضها على ذلك فالمعنى فاصبحينا قبل حضور الاجل فان الموت مقدرلنا

<sup>(</sup>۱) قال خلف الاحر. سألت اعرابها عن الهلباجة فقالهو الاحق الفخم الفدم الاكول الذي الذي الذي الذي الذي المائل بعد حين وأراد الحروجهو الذي جم كل شراه لسان العرب (۲) هذا البيت من شواهد سببو به هلي ان اليمين فسب على الظرف ، وقد ذكروا في اعراب البيت وجوها أظهرها أن يكون مجراه ابدلا من الكاس وهو مصدر واليمين ظرف خبركان و يصح أن يكون مجراه امبتدا واليمين ظرف خبركان و يموالاظهر والمجراة عبركان و يروى صبنت بدل صددت و هو الاظهر

ونحن مقدروزله ه

قبني قَبْلَ التَّفَرُّق ياظَعينا \* نُخَبِّرُكُ اليَقينَ وَتَخبرينا ياظمينا معناه ياظمينة (١) فرخم وحذف الهاءو أشَبع الفتحة فصارت الفا أى قفى نخبركمالا تشكين فيه من حروبنا مع أهلك ، والمعنى قبلأن يفارقنا اهلك ، وقيل: الممنى قبل أن يفرق بيننا الموت ، والاول أصح & بِيوْم كُرِيهَة ضُرَّبًا وَطَعْنًا \* اقَرَّبه مُوَاليك الْعُيُونَا بيوم كربهة أى بيوم وقعة كربهة وانما ثبتت الها. في كربهة وهي في تأويل مفعولة لانها جعلت اسما مشل النطيحة والذبيحة ، والكريهة اسم لثدة البأسر في الحرب ، و الموالى هنا العصبة و قيل : يريد بهم بني العم . و قوله طعنا وضربا مصدران أى نطعن طعنا ونضرب ضرباء ويجوز أن يكون مفعولا بهما ويكون الهاعل مضمرا ، ويكون المعنى يبوم يكره الضرب والطعنفيه ، والباء في قوله بيوم متعلقة بقوله قفي و بجوز أن تكون متعلقة بقوله نخبرك فاذا كانت متعلقة بقوله قفي فالمعنى قفى بهذا اليوم الكرمه الذي كان بيننا وبين أهلك فيه حرب لانظن أغيرك ذلك أم لا: ثم بين

هودج ظمينة. اله لسان *العرب بتصرف* 

<sup>(</sup>١) والطمينة المرأة في اله و دجو اذالم تكن فيه فليست بظمينة

فال ابن الانبارى الاصلى فالظمينة ألمرأة تكون وهودجها ثم كثر حق سموا زوجة الرجل ظمينة؛ وقال غيره أكثرما بنال الظمينة للمرأة الراكبة وأنشد قوله

تبصر خليه لم هل ترى من ظمائن أية أمثال النخيل المخارف قال شبه الجال عليها موادج النساء بالنخيل. ثم قال. وأصل الظمينة الراحلة التي يرحل و يظمن عليها أى يسارونيل الظمينة المرأة في الهودج ثم قبل الهودج بلا امرأة والمرأة بلا

مالذي بعده فقال:

قَنِي نَسْأَلُكُ هَلَ أَحَدَثْتَ صَرْمًا ﴿ لَوَشُكُ الْبَيْنِ أَمْ خُنْتَ الْإَمِينَا وَبِرُوكَ هَلَ أَحَدَثْتَ وَصَلَا ءُوالصَرَ مَالقطيعة ،وو شك البين سرعته : والمدى هل أحدثت قطيعة لقرب الفراق وجعل ما تخبره به كأنه خيانة وجعل نفسه بمنزلة الامين الذي يحفظ السر أي لم يغيرني شيء من الحروب التي كانت بيني و بين أهلك وأنا لك بمنزلة الامين،

تُريكَ إذا دَخَلْتَ عَلَى خَلام \* وَقَدْ أَمنَت عُيُونَ الكَأَشَحِينَا الكاشح العدو وانما قبل له كاشح لانه يعرض عنك ويوليك كشحه (١) وهو الجنب وقبل انما قبل له كاشح لانه يضمر العداوة في كشحه (٧) وخلاء خلوة من الرقباء ه

ذَرَ أَعَى عَيْطُلَ أَدْ مَاءً بَكْر \* تَرَبَّعَت الْآجارِعَ وَالْمُتُونَا اللهُ عَلَى الْآجارِعَ وَالْمُتُونَا اللهُ تَرَبُكُ ذَرَّاعَى عَيْطُلُ وَهَى الطويلة . وقيل الطويلة العنق والادماء البيضاء (٣) والبكر التي ولدت ولدا واحداو تكون التي لم تلده و تربعت رعت البيضاء (٣) والبكر التي ولدت ولدا واحداو تكون التي لم تلده و تربعت رعت

فقيل اناية الهي ادماء ولاية الله ادمانة كا لايقال حرانة أوصفرانة. وقال ابن سيده يقال

<sup>(</sup>۱) الكشحان حانبا البطن من ظاهر و ماطن و تيل الكشح هو الخصر و قيل هو الحشا (۲) فال صاحب اللسان سمى العدو كاشحا لانه ولاك كشحه و اعرض عنك وقيل لانه يخبأ العداوة في كشحه و نيه كبده والسكبد بيت العداوة والبغضاء ومنه قيل العدو السود السكبد كأن العداوة أحرقت كبده ، والذي يقنضيه القياس والاحساس ان بيت العداوة هو بيت المودة اعنى القلب

<sup>(</sup>٣) الادمة السياض وقد أدم كُمل وادم ككرم فهو آدم والجم أدم بضم أوله وسكون ثابيه والاشى ادماه وجمها ادم أبضا . وقد عيب على ذى الرمة قوله .

• والجيد من ادمانة عتود \*

نبت الربيع،والأجارع جمع أجرع وجرعاه وهو من الرمل مالم يبلغ أن يكونجبلا ، والمتون جمع متن وهو ماغلظ من الارض.وروى ابوعبيدة

ذراعی حرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنینا أی لم تضم فی رحمها ولدا قط یقال ما قرأت الناقة سلی قط أی لم ترم بولد ، وقال سمی كتاب الله قرآ نا لان القاری، یظهر ه و پینه و یلقیه من فیه ه

وَنَدْيًا مثلَ حُقَّ الْعَاجِ رَخْصًا \* حَصَانًا منْ أَكُفَّ اللَّامْسينا

أى تريك ذراعى عيطل وتريك ثديا كحق (١) العاج فى بياضه و نتوه، والرخص اللينة، والحصان العفيفة وقيل التى تحصنت من الريب، واللامسون أهل الريبة، وقوله حصانا بجوز أن يكون من نعت الثدى و يجوز أن يكون حالا من المضمر الذى في تريك ه

وَمَتْنَىٰ لَدُنَّةَ طَالَتُ وَلَانَتُ \* رَوَادَفُهَا ۚ تَنُو، بَمَا يَلِينَا

ويروى بما ولينا اللدنة اللينة،وروادفها اعجازها ، وتنوءتنهضأى تنره بما يليهن أى بما يقرب من اعجازهن والمتن جانب الصلب،

تَذَكَّرْتُ الصَّبَا وَاشْتَقْتُ لَمَّا ﴿ رَأَيْتُ حُولُهَمَا أَصُلاًّ حَدينا

ظبية ادماء وقد جاءق شعر ذي الرمة ادمانة قال؟.

اقول الرك لما اعرضت أصلا ادمانة لم تربيها الاجاليد

وأنكر الاســمعى ادمانة لآن ادمانا جم مثل حمر أن وسودان ولا تدخه الهاء وقال غيره ادمانة وادمان شلا خصانة وخصان فجله مفرداً لاجما فعلى هذا يصح توله اه لسان العرب

( ۱ ) الحقوالحَّمة بالضم ماينحت من خشب وعاج ونحوه وهو عربي كما نبه عليه صاحب اللسان ويروى وراجعت الصبا أى رجعت الىما كنت عليه من اللهوفى شبيبتى والاشتياق رقة القلب للقاء المحبوب والحمول الابل التي بحمل عليها الاثقال (١) والاصل جمع أصيل، وأصلا نصب على الظرف، وحدين معنماه قد حدين و تأويله الحاله

وأَعْرَضَت الْمَامَةُ وَاشْمَخَرَّت ﴿ كَأْسَاف بَأْيدى مُصْلَتينا أَعْرَض مِعْرَض (ع) اذا بدا . أعرض معنى بدا بعضه كأنه قال ابن كيسان: أحسن مافى هدا أن يكون أعرض بمعنى بدا بعضه كأنه بدا عرضه أى ناحيته وعرض إذا بدا كله ، واشمخر تطالت، والمهنى بدت مستطيلة، والكاف فى قوله كأسياف فى موضع نصب على انها نعت لمصدر محنوف . والمصلت الشاهر سيفه . والمعنى ان اليامة ظهرت فتبينتها كما تتبين السيوف اذا شهرت فاشتقت لذلك كما رأيت موضعها الذى قصير اليه وكان ذلك أشدلو لهى ه

فَمَا وَجَدَت كُوجَدى أُمْ سَقْب ، أَضَلَتُهُ فَرَجَّعَت الْحَنينَا أم سَقبَ ناقة وسقبها ولدها الذكر (٣) ، وأضاته ضل منها فرجعت الحنيناي رددته حزناعلي ولدهاه

<sup>(</sup>١) قال صاحب القاموس. الحمول بالضم الهوادج أو الابل عليها الهوادج الواحد حمل بالسكسر وينتح

<sup>(</sup>۲) يقال أيضا عرضته فاعرض وهو من الانعال النادرة التي جاء فيها فعلت متعديا وافعل لازما نحو كبته فا كبونسلت الطير فانسل ونزفت البئر فانزف وحجمته فاحجم (۴) قال الاصمعي اذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل قبل ان يعلم أذكر هو أم أنثى فاذا علم فان كان ذكراً قهو سقب وأمه مستب، قال الجوهرى ولا يقال للانثى سقبة ولكن حائل

وَلَا شَمْطَاءُكُمْ } يَتُرُكُ شَقَاهَا لا يَ لَمُا مَنْ تَسْعَة إِلَّا جَنينا

الشمطاء التي ليست بشابة وهو أشد لحزنها ، والشمطاء نسق على أم سقب يقول وجدى على هذه المرأة أشدمن حزن هذه الناقة التي أضلت ولدها والمرأة التي فقدت تسعة أولاد فيا من ولدها إلا جنين أى قدأ جنته الارض تحتها و جنين ممنى مجن (٣) أى لم يترك ثقاها لما إلا مقبوراً وحزنى على هذه المرأة أشد من حزنهاه

وَإِنَّ غَـدًا وَإِنَّ الْيُومَ رَهُـنَ \* وَبَعـدَ غَد بَمَا لَاتَعْلَمِنَا معناه يأتيك بما لاتعلمين من الحوادث وغيرهًا أى الآيام مرتهنة بالاقدار فهي توافينها من حيث لانعلم . ونظيرهذا قوله (٤):

واعلم مافى اليوم والامس قبله ولكننى عن علم مافى غد عم ومعنى هذا البيت فى أثر تلك الآبيات انى قد علقت قلبى بهذه المرأة والاقدار تأتى ولا ادرى ما يكون من أمرهاه

أَبَا هَنْدُ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْنَا \* وَأَنْظُرْنَا نُخَبِّرُكَ الْيَـقينا

<sup>(</sup>١) الشمط بيان شعر اناحية أو الرأس بخالطه سواد .ويقال المرأة شمطاء ولا يقال لها شباء . قال صاحب اللسان " يقال رجل أشيب ولا يقال امرأة شيبا . ولم تنعت به للرأة اكتماء عنه بالشمطاء (٢) الشقاء يمد ويقصر

 <sup>(</sup>٣) يتال جن الميت جنا واجنهستره، وقول الاعشى
 ولا شمطاء لم يترك شقاها الخ

قد وسره أبوزيد فقال يعنى مدفونا أى قدمانوا كلهم فجنوا والجنى بالفتح هو القبر الله عنه القبر المرب المرب المرب وقول زهير بن أبى سلمى المزنى في معاقته و قد تقدمت

أبو هند عمرو بن المنذر (١) وهو أبو المنذرأيضا . وأنظرنا انتظرنا، ويجوز أن يكون معناه اخرناه

بَّأَنَّا نُورُد الرَّايَات بيضًا ﴿ وَنُصْدُرُ هُـنَّ خُمْرًا قَدْ رَوينا

الرايات الاعلام، وبيضا وحمرا منصوبان على الحال وهذا تمثيل مثل الرايات بالامل والدم بالماء فكأن الرايات ترجع وقد روبت من الدم لما ترجع الابل وقد رويت من الماء لا

وَأَيَّامِ لَنَا غُرَّ طَوَالَ \* عَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدينا

و بروى وأيام لنا ولهم طوال يقول وأيام لما بيض مشهورة. وواحد الغر أغر ، قال أبو عبيدة : انما سمى الآيام غرا طوالا لعلوهم على الملك وامتناعهم منسه لعزهم فايامهم غر لهم طوال على أعدائهم ، وقولهوأيام معطوف على قوله بأنا والمهنى وبأيام، ويحوزأن تجعل الواو بدلامن رب ومن روى لنا ولهم أراد القبائل ولم يجر لها ذكر إلا أنه لما ذكر الرايات واصدارها علم أن ثم مقاتلين فحمل الضمير على المعنى ، وقوله ان ندينا أى ان تطبع والدين الطاعة وان فى موضع نصب أى فى ان ندينا ثم حذف فى فتعدى الفعل وهذا مطرداى تحذف حروف الجرمع ان لطول الاسم ؛

(م ١٥ – شرح القصائد)

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن المنذر الاكبر ابن النمان الأكبر ابن امرى القيس من عمرو ابن عدى الذى هو أول ملوك بنى لخم وهو ابن اخت جذيمة بن مالك بن فهم ومالك هذا هو أول ملوك الحيرة والمنز الاصغر ابن المنذر الاكبروهو أخوعمرو بن المنذر والنعمان الاصغر ابن المنذر الاصغر ابن المنذر الاصغر وهو صاحب النامنة وآخر ملوك بنى لخم

وقال بعض النحريين: أن في موضع خفض على حذف الخافض، وَسَيِّد مَعْشَر قَدْ تُوجُّدُوهُ \* بِتَاجِ الْمُلْكُ يَحْمَى الْمُحْجَرِينَا وبروی قد عصبوه (۱) بتاج الماك و يحمی معناه بمنع ، و المحجرون الذين قد الجدُّوا الى المضيق. ويحمى المحجرينا صفة لسيد ه تَرَكُّنَا ٱلْخَيْدِلَعَا كُفَةً عَلَيْه ﴿ مُقَالَّدَةً أَعَنَّتُمَا صُفُونَا ويروى عاطفة عليه وعاكفة مقيمة ، وواحد الصفون صافن وهو القائم ، وقيل هو الذي رفع احدى قرائمه للنعب (٢) وتركنا الحيل يحتمل معنيين احدهما ان يريد خيله وخيل أصحابه يقول احطنا به لاخذ سلبه فقد نزل الرجال عن الخيل فقلدوها الاعنة يأخذون السلب واذا أراد معشره فالمعنى ان اصحابه لم يغنوا عنه شيئا وهم حواليه لابردون عنه ه وَقَدْهَرَّتْ كَلَابُ الْحَيِّ مَنَّا \* وَشَدَّنْبَا قَتَادَةً مَن يَلِينا و بروى و قدهرت كلاب الجن منا . والمعنى انا قد غلبناكل أحدحتى

<sup>(</sup>۱) يقال الرجل الذي سوده قومه قدعصبوه وهومأخوذ من العصابة وهي العمامة قال صاحب الاسان ورجل مصدومهم أي مسود قال عمر و بن كاثوم هو سيد معشر قد عصبوه الخ

فجعل الملك معصبا أيضا لان التاج أحاط برأسه كالمصابة التي عصبت برأس لا بسها (٢) المرادمن وفها قيامه على طرف الرابعة وفي المرادمن وفها قيامه على طرف الرابعة وفي السحاح الصافن من الحيل القائم على ثلاثة وائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر وقد قيل الصافن الله ثم على الاطلاق

<sup>(</sup>٣) يقال حرالكاب يهر هريراً اذانبح وكشر عن انيابه و وقيل هو صوته دبرن نباحه و المراد بكلاب الحي الذين يهرون لسوء أخلاقهم

قد كرهنا كلاب الحى وكلاب الجن . شبه من كان شديد الباس بالجناى من كان شديدالباس قد أخذناه فكف بغيره ، وشذبنا فرقنا . والقتادة شجرة لها شوك . والتشذيب قطع الاغصان و شوكها ، ومعناه انا فرقنا جموعهم وأذهبنا شوكتهم فصاروا بمنزلة هذه الشجرة التى قطعت أغصانها ، وقوله من يلينا أى من ولى حربنا و بجوز ان يكون معناه من يقرب منامن اعدائناه متى نَنقُل إلى قَدوم رحانا ، يكونون معناه من اللّقاء لهك اطحينا أى متى حار بناقوم كانوا لنا كالطحين للرحا (١) أى كالحنطة ، والمعنى انافتلهم و ناخذ أمو الهم فيكونون ، نزلة ما دارت عليه الرحا في الهلاك ، أى ننال منهم ما نريد ه

يكُ وَهُ ثُفَاهُا شَرِقَ سَلَى . الثفالَ جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحايسقط عليه ويروى شرق سلى . الثفالَ جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحايسقط عليه الطحين (٧) أراد أن شرق سلى للحرب بمنزلة الثفال للرحاو اللهوة قبضة تلقى في الرحا (٣) والمعنى أن كيدنا وحربنا تشبه الرحاوهذه الرحا تستوعب هذا الموضع العظيم و تملك هذا الحي الكبير فيكون بمنزلة هذه القبضة التي

<sup>(</sup>١) نشأمن مثل هذا التشبيه أن اطلقوا على الحرب طحونا قال الازهرى الطحون اسم المحرب وقيل هي السكنيبة من كتائب الحيل اذا كانت ذات شوكة وكثرة وقال الجوهرى والطحون الكتيبة تطحن مالتيت

<sup>(</sup>٢) قال انسيده النفل (بضم أوله وسكوت تانيه) والثفال ماوقيت به الرحامن الارض وقد ثفلها فان وقى الثقال من الارض فذلك الوفاض، ومن معانى السفال الابريق كما فى التهذيب والنهاية

<sup>(</sup>٣)الهوة( بفتح اللام)واللهوة (بضمها)ماأ انتيت في فم الرحا من الحبوب للطحن، ويقال الهي الرحا وللرحا وفي الرحا والرحا القافيها اللهوة

تلقى فى الرحا فىملاكهم ھ

وَإِنَّ الصَّغْنَ بَعْدَ الصَّغْنِ يَفْشُو ، عَلَيْكُ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفينا ويروى يبدو، والضغن الحقد الذي بخفي ولايظهر إلا بالدلائل، والداء يعنى به الحقد، وأراد بالدفين المستتر في القلب،

وَرِثْنَا الْمُجَدُ قَدْ عَلَمْت مَعَدْ ، نَطَاعَن دُونَهُ حَتَّى يَبينا

المجد الشرف والرفعة ، وقوله حتى يبينامعناه حتى يظهر ، ويروى حتى نبينا بضم النون أى حتى نبين بجدنا و فضلنا، ويروى حتى يلينا اى حتى ينقاد لنا ، وقال أبو جعفر احمد بن عبيد الرواية حتى يبينا بفتح اليا . أى حتى ينقطع منهم ويصير الينا ﴿ يقول ﴾ ان آل با ثنا فعا الاصالحا فنحن نر ثه الآنه ينسب الينا و الا يستتر ه

وَنَحُنُ إِذَا عَمَادُ الْحَى خَرَت ، عَلَى الْاحْفَاضِ بَمْنَعُ مَنْ يَلِينا ويروى عَن الاحفاض والعادجع عود ، والاحفاض واحدهاحفض وهو متاع البيت ويسمى البعير الذي يحمل المتاع حفضا، فن روى عن الاحفاض ارادعن الابل ، ومن روى على الاحفاض اراد على المتاع (١) وقوله نمنع من يلينا ير يدمن جاورنا ، ويجوز أن يكون معناه من والاناأى مزكان حليف الناء ومعنى البيت أنه لا يطمع فيهم فى إقامة ولا ظعن لان الاساطين انما تسقط على المتاع وقت رحيلهم وكانوا يرحلون اما لخوف واما

<sup>(</sup>۱) الحفس محركااليت والحفض أيضامتا عالبيت وقيل متاع البيت ا ذاهي علاحمل في قال ابن الاعرابي الحفض البيت ورداله والدى يحمل ذلك عليه من الابل حفض ولا يكاد بكون ذلك الارذال الابل

فطّاعن مَاتَرَاخَى النَّاسُ عَنَّا ﴿ وَنَضرِبِ بِالسِّيوفِ إِذَا غُشينا ويروى ماتراخى الصف عنا أى تباعد ، يقال تراخت دارهاذا بعدت وغشينا اى دنا بعضنا من بعض ه

بسمر من قناً الخطّي الذن ، ذَوابلَ أوببيض يَعتَلينا الباء فرقوله بسمر متعلقة بقوله نطاعن والسمر من الرماح اجودها ،ولدن لينة،وذوابل فيها بعض اليبر، يقول لم تجف كل الجفوف فتنشق اذا طعر. بهاو تندق و يعتلين أى يعلون رموسهم ه

رُدِيْ الرَّوْوسَ الْقَوْمِ شُقًّا ﴿ وَأَنْحُلِيهَا الرِّقَابَ فَيَخْتَلِينَا الرِّقَابَ فَيَخْتَلِينَا اللَّقَابِ أَى أَبْحَلُ الرِقَابِ لَهَا كَالْحُلا ﴿ (٢) مَا أَى بَالسِيوف ويخليها الرقاب أَى نَجعل الرقاب لها كالخلا ، (٢)

(۱) قال الابت الحطارض ينسب البها الرماح الخطية فاذا جعلت النسبة اسها الازماة لمت خطية ولم تذكر الرماح وهو خطعان، وقبل الحطمر فأبالبحرين وهومر فأالد فن التي تحمل القامن الفند كاقالو امسك دارين، وليس هناك مسك و لسكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من الهذي وقال ابو حنيفة الخطى الرماح وهو نسبة قد جرى مجرى الاسم العلم و نسبته الى المطخط البحرين واليه ترفأ السفن اذا جاءت من أرض الهندوليس الحطى الذي هو الرماح من نبات ارض المرب وقال الجوهرى الخطية لانها تحمل من بلاد وقال الجوهرى الخط موضع باليامة وهو خطه جرتنس اليه الرماح الخطية لانها تحمل من بلاد الهند فتقوم به

(٧) اَ لَمْلُى مُقْصُورَةُ الرَّطْبِ مِن النب ادُواحدَتُهُ خَلَاةً أُوكُلُ بِمَلَّةً فَلَمْتُهَا بَتُمُمُهُ اخلاءُ والمُخلاةُ بالكسر ماوضع فيه ، قاموس وهو الحشيش، يصف حدة السيوف وسرعة قطعها فكا نهم يقطعون مها حشيشاه

تَخَالُ جَمَاجِمَ الْابطالِ فيها ، وُسُوقا بالْامَاعز برَّتمَينا الاماعز جمع أمعز (١) وهي الارض الصلبة الكثيرة الحصى (٧) والوسوق جمع وسق ، وهو الحل ، ويروى وسوقا جمع ساقر واصله سووق إلاأن الواو اذا انضم ماقبلها لم تكسر ولم تضم لان ذلك يستثقل فيها فوجب أن تسكن ولا يجتمع ساكنان فحذفت إحدى الواوين فعلى قياس فول سيبويه ان المحذوفة الاولى لان الثانية علامة فلا يجوز حذفها ها

بِرِيْ رُوُ وَسَهُم فَي غَيْرِ بِرَّ ﴿ فَمَا يَدُرُونَ مَاذَا يَتَّقُونَا

و بروی نجذ رؤوسهم فی غیر بر أی فی غیر بر منابهم و لاشفقة علیهم فی بدرون کیف بردون عن أنفسهم ، و بروی نجز رؤوسهم أی نجز نواصیهم اذا أسر ناهم ، و نمن علیه م ، و قالوا فی غیر بر آی لا نتقرب الی الله بذلك كا نتقرب بالنسك ، و بروی فی غیر نسك ، و قوله ماذا یتقونا أی ما الذی یتقون ، و بجوز آن یكون ماذا حرفا و احدا منصو با بیتقون أی أی شی میتقون (۳) و بروی ه تخر رؤوسهم فی غیر بره أی تقع فی بحر من الدماه ه

<sup>(</sup>١) يقال امعز و الجمم أماعز و معربضم الميم و سكون الدين فن تال أماعز فلانه قد غلب عليه الاسم: و من قال معز فعلى تو هم الصفة ، و يقال معز اه و جمها ، عز اوات

<sup>(</sup>۲) هذا ماقاله ابوعبيد في المصنف وقال غير مالامعز و المعزّاء الارض الحرنة الفليظة ذات المجارة (۳) قال ابن الانبارى؛ موضع مارفع بذاوذا تما (يعنى المهمام بتداوخير) و يتقون صلة ذا و الهاء المضمرة تمود عليه و تقديره ما الذي يتقونه و يجوز أن تكون ماذا حرفا واحداً منصوبا يبتقون يريداً ي شيء يتقونه

كَأْنَ سُيوفَنَا فِينَا وَفِيهِم ، تَخَارِيقٌ بأَيْدى لأعبينا

قبل المخاريق مامثل بالشيء وليس به نحو ما يلعب به الصبيان يشبهونه بالحديد (١) قال ابن كيسان فيه معنى لطيف لانه وصف السيوف وجودتها ثم اخبر أنها في أيديم بمنزلة المخاريق في أيدى الصيبان وقبل: انه اراد سيوف أصحابه وسيوف أعدائه ، وعند بعضهم سميت هذه القصيدة المنصفة لهذا وقبل بل يصف سيوف أصحابه لاسيوف أعدائه ، ومن فينا وفيهم على هذا أن السيوف مقابضها في أيدينا ونحن نضربهم بها ه

إِذَا مَاعَى بِالْاسْنَافِ حَلَى ﴿ مَنَ الْهَلِولِ الْمُشَبَّةِ أَنْ يَكُونَا الْمُسْبَةِ أَنْ يَكُونَا الْاسْنَافِ التقدّم في الحروب(٣) ، وعيمن العي فَى الحربُ لهو لها،

<sup>(</sup>۱) قال ساحب السان، والمخاريق واحدها مخراق ما تامب به العبيان من الحرق المفتولة (۲) قال الزجاج الارجوان صبغ أحمر شديدة الحمرة والبهر مان دونه و حكى السيرا في أحمر ارجوان على المبالغة به كاقالوا أحمر قانى موقال أبوعبيدة الارجوان الشديد الحمرة ولايقال لفير الحمر فارجوان، وقال غيره ارجوان معرب ارغوان بالهارسية وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون و كل لون يشبه فهوارجوان و قال أوب ارجوان و قطيفة ارجوان و النون في كلامهم اضافة الثوب و القطيفة الى الارجوان كو قيل ان الكلمة عربية و الالف و النون خلاد تان السان الدرب

<sup>(</sup>٣) أسنف البعير اذا تقدم أو قدم عنقه في السير و فرس مسنعة اذا كانت تقدم الحيل

والمشبه أن يشتبه الامرعليهم فلم يعلمواكيف يتوجهون له ، وقوله أن يكون أراد كراهة أن يكون ثم حذف كراهة وأقام أن مقامها ، ومعنى البيت اذا تحير الحي و توقفواكراهة ان يكون الهول تقدمنا و نصبنا الكتائب ، تَصبنا مثل رَهْوَة ذَات حَدد \* مُحافظَةً وكُدناً السَّابقيناً

ويروى وكنا المسنفينا أى المتقدمين . رهوة جبل ويقال رهوة أعلى الجبل وقرلهذات حد أى كتيبة ذات شولة كأنهقال نصبنا كتيبة ذات حد وقيل المعنى نصبنا حرباذات حد مثل رهوة ؛ ومحافظة منصوب على انه مصدر وان شئت كان فى موضع الحال (١) والمعنى محافظة على احسابنا ه

بفتيان يرون القَتل بحسدًا \* وَشيْب فى الْحُرُوب مُحَرَّبينا الْجَد الْحَظ الوافر الْحَافى من الشرف و السَّودد، و أصل المجدف الحكرة ه مُحسديًا النّاس كُلِّسهم جَمِعاً \* مقارعَسة بنيم عسن بنينا

قالوا معنى حديا الناس فا تقول و احدالناس وقيل حدياالناس معناه نحن أشرف الناس يقال أناحدياك في الأمرأى فو قك (٢) و الحديا الغاية و قالو احديا معناه أحدو الناس أسوقهم و أدعوهم كلهم الى المقارعة لا اهاب أحدا فاستثنيه وحديا تصغير حدوى و يكون من قولهم تحديت اى قصدت فيكون المعنى

<sup>(</sup>١) أظهر من هذين الوجهين ان يكون منصوبا على انه مفعول من أجله

<sup>(</sup>۲) ابن سیده تحدی الرجل تعمده و تحداه باراه و نازعه الغلبة و هی الحدیا و انا حدیاك فی هذا الامر أی ابرزلی نیه قال عمرو بن كلثوم

حدياالناس كلهم جيما مقارعة بنيهم عن بنينا

وفى التهذيب تقول أنا حدياك بهذا الامرأى أبرزلى وحدك وجارتى وانشد . حــديا الناسكلهم جميعا لنظبق الخطوبالاولينا

على هذاأقصد الناس ومقارعة مراهنة بنيهم عن بنينا أى أقارعهم على الشرف والشدة وقيل معناه نقارع بنيهم أى نقارع بالرماح ، وقبل الرواية مقارعة بنيهم أو بنيا ويكون قوله مقارعة بدل على القتال وبنيهم في مرضع نصب اى نقارع موحديا يجوز أن يكون رفعاً على انه خبر مبتدأ أى نحن حديا الناس و يجوز أن يكون منصوبا على المدح ه

فَأُمَّا يُومَ خَشْيَتناً عَلَيْهِم \* فَنُصِبِحُ غَارَةً مُتَلِّبِينَا

التلب التحزم بالسلاح ويروى فتصبح خيلنا عصبا ثبينا قوله فنصسح غارة أى فنصبح متيقظين مستهدين والعصب الجماعات الواحدة عصبة هو الثبون الجماعات فى تفرقة (١) و يقال ثبون بكسر الثاء فى الجمع كما كسرت السين فى قولهم سنون ليدل الكسر على انه جمع على خلاف ما يجب له ويقال ثبات وانها جمع بالواو والنون لابه قد حذف منه آخره فقيل المحذوف منه ياء وقيل واو (٧) فأما الفراء فيذهب الى ان هذه المحذو فات ماكان منها أولها مضموما فالمحذوف منه و او وما كان أوله مكسوراً فالمحذوف منه اليا. ويقول فى بنت وأخت مثل هذا ه

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللمان الثبة العصبة من الفرسان؛ الجمع ثبات وثبون (بضم الثاء) وثبون (بكسرها) على حد ما يطرد في هذا النوع وتصغيرها ثبية والثبة والاثبية الجماعة من الناس والجمع اثابي واثابية الهاء فيها بدل من الياء الاخيرة ع

<sup>(</sup>۲) قال آبن جنى الذاهب من ثبة واو واستدل على ذلك بان اكثر ماحذفت لامه انما هو من الواو بحواب واخ وسنة وعضة ، وقال ابن برى الاختيار عندا لمحققين ان ثبة من الواو واصله ثبوة حملا على اخواتها لان اكثر هذه الاسهاء الثنائية ان تكون لامها واو أبحو عزة وعضة ولقولهم ثبوت له خبراً وشراً اذا وجهته اليه كما تقول جاءت الحيل ثبات أى قطعة بعد قطعة

وأمّــا يوم لأنخشى عَلَيهم ، فنصبح فى بجالســنائبينــا يقول اذا خشينا اجتمعنا فاذا لم نخش تفرقنا وقد تقدم السكلام فى ثبة و بقى فيها انك اذا صغرتها قلت فى تصغيرها ثبية ترد اليها ماحذف منها ومنه ثبيت الرجل اذا أثنيت عليه فى حياته كأنك جمعت محاسنه فأماقولهم لموسط الحوض ثبة فليس من هذا وانما هو من ثاب يثوباذا رجع كأن الماء يرجع اليها والدليل على أنه ليس من ذلك أن العرب تقول فى تصغيره ثوية فالمحذوف منه عين الفعل ومن ذلك لامه ومن روى فى البيت الأول فتصمح خيلناعصباً ثبينا روى هذا البيت ه

وأما يوم لانخشى عليهم ، فنمعن غارة متلبينا وغارة منصو بة على المصدر لآن معنى نمعن ونفير واحد، و يجوز ان يكون المعنى وقت الغارة ثم حذف وقتاً وأعرب غارة باعرابه كما قال:

تبكى عليك نجوم الليل والقمرا (١)

معناء وقت نجوم الليلوالقمر

برأس مرف بني جشم بن بكر \* نكو به السهولة والحرونا ونا الراس الحي العظيم ، ويقال للحي الذي لا يحتاجون الي اعانة احد رأس، وجشم فعل من جشمت الامر اذا تكلفته، ومعنى البيت أناندق به كل صعب ولين لقو تناه

<sup>(</sup>١) هداالشطر لجريروهوعجز بيت وأصله

فالشمرطاله اليست بكاسفة تبكى عليك بجوم الليل والقمرا (۲) جشم بن بكر حى من مضر ، وجشم بن هدان حى من البين ، وجشم حى من الانصار ، وجشم بن خزرج ، وجشم فى ثقيف وهوجشم بن فقيف كا وجشم من تفلي كا وجشم فى هوازن

بأَى مَشيئَة عَمْرَو بنَ هند \* تُطيعُ بنا ٱلْوُشاةَ وَتَزْدَرينا ٩

مشيئة من شاء يشاء؛ وان شت المنت الهمزة فقات مشية ، وعمر و منصوب على انه اتباع لقوله ابن هندكما قيل منتن فاتبعوا الميم التاء والقياس أن يقال عمرو بن هند إلاأن الاول أكثر ، والوشاة جمعوا ش ، وهذا جمع يختص به المعتل كقاض وقضاة ، وفي غير المعتل يجى على فعلة ككاتب وكتبة ، وقوله تزدرينا فيه ضرورة قبيحة على أن هذا البيت لم يروه ابن السكيت ، والضرورة التى فيه أنه انها يقال زريت على الرجل ، اذا عبت عليه فعله وأذريت بهاذا قصرت به فاذا لم يستعمل في الثلاثي إلا بالحرف كان أجدر أن لا يستعمل في الثلاثي إلا بالحرف كان أجدر أن لا يستعمل في الثعر على قبح في الشعر أن تحذف الحرف و تعديه في بعض المواضع وكأنه جاز ههنا لانه قال قبله تطبع بنا (١) ويروى و تزده ينا وفيه من الضرورة ما في الاول (٢) لانه يقال زهى علينا فلان اذا تكبر

. بأَى مَشِيئَة عُمَرُو بْرَى هند ﴿ نَكُونُ لَقَيْلُ كُمْ فِهَاقَطَينَا وَرَوَى نَكُونَ لَخَلْفُكُم ، وَالْحَلف (٣)الردى من كُلُشى ، وَالمرادبه

<sup>(</sup>۱) تدلنصوص أهل المفة على ان از درى يتمدى بنف ه و بليغ الكلام شعر أو نثراً ؛ واجع لسان المرب

<sup>(</sup>۲) ورد ازدهاه متعدیا وغیرالضرورة أیضا، قالصاحب السان زهافلان کلامك وازدهاه قازدها استخفه، فخفومنه قولهم «فلان لایزدهی بخدیمه» و ازدهیت فلانا أی نهاو نت به وازدهی فلان فلانا اذا استخفه و قال الیزیدی ازدهاه و اردفاه اذا استخفه و زهاه و ازدهاه استخفه و تهاون به نه موقال و ازدهاه الطرب و الوعیداستخفه

<sup>(</sup>٣) الحلف بكسرالخ عوسكون اللام، قال كعب بن زمير. ذهب الذين يعاشق اكنافهم • وبقيت في خلف كجلد الاجرب

هنا العبيدوالخدم والقطين المتجاوروز وقيل القطين اسم للجمع كما يقال عبيد. و أنمااستعمل للواحد، و يقال في الجمع قطان و يقال قطن في المكان اذا أقام به ه تَهَدُّنَا وَأَوْعِدْنَا رُوَيْدًا ﴿ مَتَى كُنَّا لَأُمِّكَ مَقْتَوِينَا ويروى تهددناو توعدناقالواوعدته في الحير والشر فاذالم تذكر الخبر قلت وعدته، واذالم تذكر الشرقلت أو عدته (١) ، ذكر ابن الانبارى أنه يقال وعدت الرجل خيرا وشرأ وأوعدته خيرا وشرافاذالم تذكر الخيرقلت وعدته، واذالم تذكر الشرقلت أوعدته ، ورويداً منصوب على أنه مصدر ، وقوله مقتوينا بفتح المم كأنه نسب الى مقتى وهو مفعل مرالقتو والقتو الخدمة خدمةالملوك خاصة، وقال الحليل المقتوون مثل الاشعرين يعنى انه يقال أشعرى و أشعرون ومقتوى و. قترون فتحـذف يا. النسبة منهما في الجمع ، وفي المقتوين علة أخرى ، وهي أنه يقال في الواحد مقتوى ثم تحذف با. النسبة فتصير الواو طرفا وقبلها فتحة فحبأن تقلب ألفا فيصير مقتى مثل ملهى ،ثم يجب أن يجمع على مقتين مثل مصطفين. هذا القياس غير أن العرب استعملتها على حذف هذا فقالوا في الرفع مقتوونوفي النصب والخنض مقتوين وتقديره أنه جا. على أصله فكا نه يجب على هذا أن يقال في الواحد مقتو ثم يجمع

<sup>(</sup>١) قال الازهرى كلام العربوعدت الرجل خيرا ووعدته شراً ، وأوعدته خيراً وأوعدته خيراً وأوعدته شراً، فاذا لم يذكروا الحيرقالوا وهدته ولم يدخلوا الفا واذا لم يذكروا الشر قالوا أوعدته ولم يسقطوا الالف وأنشدلها مربن الطفيل

وانى اذا أوعدته أو وعدته لاخلف ايمادى وأججز موعدى واذا أدخاوا الباءلم بكن إلاق الشركة والثار عوالا أوعدته بالضرب السات المرب

فيقالمقتوون (١)ه

فَانَ قَنَاتَنَا يَاعَمُ رُو أَعَيَت يَعَلَى الْأَعْدَاءِ قَبْلُكَ أَنْ تَلَيْنَا فَالَّا مَنَا الله القناة الاصل أَى نحز لانلين لاحد، وموضع أن نصب على معنى بأن تلينا ولان تلينا \*

إِذَا عَضَّ الثَّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّت ، وَولَّتُهُمْ عَشُو زَنَةً لَ رَبُونَا الثقاف ما تقوم به الرماح ، واشمأرت نفرت وعشوز نقصلبة شديدة والزبون الدفوع، والزبن الدفع (٧) والزبانية عند العرب الاشداء ، سموا زبانية لانهم يعملون بارجلهم كما يعملون بأيديهم، وعشوز نقمنصو بة بولت ، عَشُو زَنَةً إِذَا انْقَلَبْت أَرَنَت ، تَدُقُّ قَفَا الْكُفَّف وَالْجَبِينَا قوله أرنت يقول اذا انقلبت في ثقافها صوتت وشجت قفا من يثقفها ه فهل خُدُثت في جُشَم بن بكر ، بنقص في خُطُوب الأولينا فهل حُدَثت في جُشَم بن بكر ، بنقص في خُطُوب الأولينا

<sup>(</sup>۱) روى عن المفضل وأبى زيد ان ا باعون الحرمارى قال رحل مقتوين (بضم النون و تنوينها) ورجلان مقتوين ورجال مقتوين كالهسواء وكداك المرأة والنساء وهم الدين يخدمون الناس بطعام بطونهم، وقال صاحب المحكم والمقتوون والمقانوة والمقانية الحدام وأحده مقتوى و قال مقتوين (بالضم والتنوين) وكداك المؤنث والاثنان والجمع ، وروى مقتوينا في البت بضم الميم وقال صاحب السان و مادة قوى قال شمر و يروى بيت بن كاثوم «متى كنا لامك مقتوينا» أى متى اقتوتنا المك فاشتر بنا

<sup>(</sup>۲) قال ابن سيده الزبن دفع الشيء عن الشيء كالناقة تربن ولدهاءن ضرعها برجلها و تزن الحالب، وفي اللسان أيضا؛ و ماقة زفون بالهاء و زبون تضرب حالبها و تدفعه و قيل هي التي اذا دنا منها حالبها زبنته برجلها، و يقال النانة اذا كان من عادتها ان تدفع حالبها زبون

ويروى عن جشموانما يخاطب عمرو بن هند يقول: هل حدثت أن أحدا اضطهدها فى قديم الدهر، والخطوب الامور واحدها خطب و ورثنا بحد علقمة بن سيف و أباح لنا حُصُونَ الجحددينا ويروى حصون الحرب دينا الدين الطاعة وعلقمة رجل منهم، وقوله أباح لنا حصون الحرب معناه أنه كان قاتل حتى غلب عليها مم تركما مباحة لنا، ودينا معناه خليلا، ودينا منصوب على الحال. وروى حصون المجد حينا، ويقال ان علقمة هذا هو الذي أنزل بنى تغلب الجزيرة،

وَرِثْتُ مُهَالِهِلاً والْخَــيْرَمَنُهُ \* زُهَيْرا نِعْمَ ذُخْرُ الذَّاخِرِينِــا

يقال انمهلهلاكان صاحب حرب وائل اربعين سنة (١) وهو جد عمرو بن كلثوم من قبل أمه · وزهير جده من قبل أيه فذكر هما يفتخر بهماه وَعَتَّابًا وَكُلْتُومَا جَمِيعا \* بهم نلنا تُرَاثَ ٢ الْأَكْرَمِينا

ويروى تراث الاجمعينا يعنى جماعتهم، وليست هذه أجمعين التي تـكون للتأكيد لأن اجمعين لاتفردو لا يدخلها الالصواللام لانها معرفة، ويروى مساعى الاكرمينا، وجميعانصب على الحال،

وذًا البُرَةِ الَّذِي خُدِّثْتَ عَنْهُ \* بِهِ نُحْمَى وَنَحْمِى الْمُلْجِئِينَـا دُو البَرةرجَل من بنى تغلب بن ربيعة وقبل هو كعب بن زهير وانما

<sup>(</sup>١) مى حرب البسوس التي هاجها مهله للقتل أخيه كليبوهي مرببكرو تغلبا بني وائل (٢) التراث ما يخلفه الانسان اور ثته والتاء فيه بدل من الواو

قيل له ذو البرة لانه كان على أنفه شعر خشن فشبه بالبرة (١)٥

ومنّا قبله السّاعى كُلبّ ، فأنّ الْجَدْ الْآلَة ولينا ورَعَم الرواية عنداً كُثر أهل اللغة بنصب أى على أن تنصب بولينا ، ورَعَم بعض النحويين أنه لايجوز أن تنصب أى هنا لانه لايعمل ما كازفي حين الايجاب فيا كان في حيز الايجاب فيا كان قبله . وقوله ولينا من الولاية أى صار الينا فصرنا ولاة عليه . وقال هشام بن معاوية : أنشد الكسائى هذا البيت برفع أى بماعاد من الهاه المضمرة أراد فاى المجدالاقد وليناه (٧) مَنَى نُعقد قرينَتنا بَعُوم نحز الحبل ويروى نجذا كبل، والقرينة ويروى مَنى نعقد قرينتنا بقوم نحز الحبل ويروى نجذا كبل، والقرينة ومتى قارنا قوما في حرب صابرناهم حتى نقص من يقرن بنا أى ندق عنقه ونجذ نقطع وأصل القرينة الناقة والجل تكون فيما خشونة يربط احدهما الله الآخر حتى يلين احدهماه

ونوجَ أَمْنَعُهُم ذَمَارًا ﴿ وَأُوفَاهُمْ إِذَا عَقَدُوا يَمِينًا النَّمَارُ حَرْبُمُ الرَّجُلُ وَمَا يَحْتَعَلَى الرَّجُلُ أَنْ يَحْمِيهُ وَذَمَارًا وَمِينًا مَنْصُو بَانَ عَلَى الرَّجُلُ النَّهُ عَلَى الرَّجُلُ أَنْ يَحْمِيهُ وَذَمَارًا وَمِينًا مَنْصُو بَانَ عَلَى النَّفْسِيرُ وَبِحُورُ أَنْ يَرُوى وَنُو جَدْ نَحْنَ أَمْنَعُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُ مَنْصُو بَانَ عَلَى النَّفْسِيرُ وَبِحُورُ أَنْ يَرُوى وَنُو جَدْ نَحْنَ أَمْنَعُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) البردالحلقة فأنف البميروية البروت الناقة وابريتها جعلت في أنفها برة ولام برة واو والدليل عليه تولهم بروة لفة في برة

ولا) بين مذا ان شرط جمل الجملة خراعما قبلها وهوا شهالها على را بطقد توفر بملاحظة الهاء المضمرة وقال أبو بكر والصواب عندى روا ية الدكسائي لأن الاأدا قما رمة تمنع ما يعد على من نصب ما قبلها

خبر نحن والجلة في موضع نصب ومن نصب فنحن على معنيين أحدهماان يكون صفة للضمير وفيها معنى التوكيد والآخر ان يكون فاعلمقال الله تعالى: ( وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) ويجوز الرفع في غير القرآن على ما تقدم، ويقال وفي وأوفى، وأوفى أفصح الا أن أوفاهم لا يجوز ان يكون من أوفى لأن الفعل اذا جاوز ثلاثة أحرف لم يقل فيه هذا افعل من هذا ، ويقال عهدت الى فلان في كذا وكذا أى أرمته اياه فاذا قلت عاقدته فمعناه ألزمته اياه باستيئاق،

وَنَحْرُ فَدُاهَأُوقَدَفَخَزَاز ﴿ رَفَدْنَا فَوْقَ رَفْدَ الرَّافَدِينِ ا

ويروى فى خزازى وهو جبل ويقال موضع (١) يقول أوقدت نار الحرب فى خزاز . ورفدنا أعطينا ومعناه هنا أعنافوق عون من أعان هو محدن الحابسون بذى أراطى ت تَسَفُّ الجُسلَةُ الخُورُ الدَّر ينا أراطى مكان وقيل ماه (٢) والجلة العظام من الابل ، والحور الغزار الكثيرة الالبان وبنى واحدتها على خوراه والمستعمل فى كلام العرب خوارة (٣) وتسف تأكل الدين حشيش يابس (٤) يقول حبسنا ابلنا على الدرين صبرا حتى ظفرنا ولم يطمع فينا عدوه

<sup>(</sup>۱) خزازو كيرومتالم أجبال ثلاثة بطخفة ما مين البصرة الى مكة و تيل خزاز جبل لبنى غاضرة خاصة (۲) أو اطى بالف مقصورة ويقال أراط أيضا و هو ما على ستة أميال من الهاشمية شرق الحزيمية من طريق الحاج (۳) يريدان فعلاجاء هنا جما لفعالة وليس بقياس (٤) قال ثعلب الدرين النبت الذي أثى عليه سنة ثم جف و قال الجوهري الدرين الحطام المرعى اذا قدم و هو ما يلى من الحميش و قلما تنتفع به الابل و قال عمر و بن كاثوم عن المحمدة و نحن الحابس بذي اراطي الحهد

وَنَحْنُ الْخَاكُمُونَ إِذَا أَطْعْنَا يَ وَنَحَنُ الْعَازِمُونَ إِذَا عُصِينًا ويروى ونحن العاصمون اذا أطعنا . والحاكمون المانعون ، والمعنى انا نمنع ممن أطاعنا ونعزم ان نثبت على قتال من عصاناه

وَنَحْنُ التَّارِكُونَ لمَا سَخطناً ۽ ونحنُ الآخذُونَ لما رَضينا

يقول اذاكرهنا شيئا تركناه ولم يستطع أحداجبارنا عليه واذارضينا أخذنا ولم يحل بيننا و بينه أحد لعزناً وارتفاع شأننا . وما في معنى الذي ه وَكُنَّا ٱلْأَيْمَنِينَ إِذَا التَّقَيْنِ اللَّهِ وَكَانَ ٱلْأَيْسَرِينَ بَنُو أَبينِ ا

قال أبو العباس ثعلب أصحاب المهنة أصحاب التقدم وأصحاب المشأمة أصحاب التأخر يقال اجعلني في بمينك ولا تجعلني في شمالك أي اجعلني من المتقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين ، وقال ابن السكيت أى كنا يوم خزازي في الميمنة و كان بنو عمنا في الميسرة.

فَصَـــالُوا صُولَةً فَيَمَن يَلِيهُم ﴿ وَصُلْـــا صُولَةً فَيمَن يَلْينا صال فلان على فلان ترفع علمه يقول : حملوا حملة فيمن يليهم وحملنا حملة فيمن يلينا وقال فيمن يليهم على لفظ من ولو كان على المعنى لقال فيمن يلونهم، فَا آبُوا بِالنِّهَابِ وَمَالَّسَبَامَا ١٠ وَأَبْنَا مَلْمُلُوكُ مُصَفَّدينا آبوا رجعوا، والنهاب جمع نهب ( ٧ ) والمصفدون المغللون بالاصفاد الواحد صفد (٣) وهو الغلُّ يقول ظفر نا بهم فلم نلتفت الى اسلابهم ولا

<sup>(</sup>١) جم سبية وهي المرأة المنهوبا فعلة بمدى معمولة

<sup>(</sup>٢)النهب المنبعة وتجمع على نهوب أيضا

<sup>(</sup>٣) بجمع صفدعلي اصفاد قال ابن سيده لانمله جمع على غيرذاك فهومن المفردات التي انتصر بها على جم الفلة

<sup>(</sup>م١٦٠ -شرح القصائد)

أموالهم وعمدنا الى ملوكهم فصفدناهم فى الحديده

عَلَيْنَا الْبَيْضُ وَالْيَلَابُ الْهَانِي ، وَأَسْيَافُ يَقُمْنَ وَيَنْحَنِينا

ويروى يقمن والبيض جمع بيضة الحديد . واليلب قال ابن السكيت هو الدرع وقيل الديباج وقيل ترسة تعمل فى اليمن من جلود الابللايكاد يعمل فيها شيء،وينحنين أى ينثنين من كثرة الضراب . وقال الاصمعى: اليلب جلود يخرز بعضها الى معض تلبس على الرءوس خاصة وليست على

 <sup>(</sup>١) وذهب الكونيون الى أن هذه الاحرف تتعدى وأجازوا اليكزيداأى امسك
 زيدا (٢) هذه علة الوجوه التي تنترق بها لم ولما

<sup>(</sup>٣) قال شمر : كل ماذكر في ( الكتب) قريب بعضه من بعض واتما هو جمك بين الشيئين بقال اكتب بغلتاك و هو ان نضم بين شفريها بحلقة ومن ذلك سميت الكتيبة لانها تكتبت فاجتمعت ومنه قبل كتبت الكتابلانه يجمع حرفا الى حرف

الاجساد . وقال أبو عبيدة : هي جلودتعمل منها دروع فتابس وليست بترسة . وقيل:اليلب جلود تلبس تحت الدروع.

علينا كل سابغة دلاص \* ترى فوق النجاد لها نخضونا السابغة النامة من الدروع والدلاص اللينة التي تزل عنها السيوف، والنجاد حمائل السيف، والغضون التكسر، ويقال: انه جمع غضن كفلس وفلوس \*

إذا وُضعَت عَنِ الْأَبْطَالَ يَومًا ﴿ رَأَيْتَ لَمَا جُلُودَ الْقَوْمِ جُمُونَا وَسُوكَ عَنَ الْأَبْطَالَ وَالجُونَالَسُودَ أَى تَسُودَ جُلُودَهُمَنَ وَيَرُوى اذَا وَضَعْتَ عَلَى الْابْطَالَ وَالْجُونَالِسُودَ أَى تَسُودَ جُلُودَهُمَنَ صَدْ إِ الْجُديد، ويقال: أن الجُونَ جَمْ جُوزُ (١) والاصل فيه على هذا أن يكون على فعول حذفت منه الواو لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه على فعل منه على فعل منه على فعل منه على فعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه على فعل منه على فعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه على فعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه الواول لالتقاءالسا كنين وقيل انما بني الواحد على أفعل منه الواول لالتقاء السواحد على أفعل منه الواول لالتقاء السواحد على أفعل المنابق المنابق الواحد على أفعل منه الواحد على أفعل منه الواحد على أفعل منه الواحد على أفعل المنابق الواحد على أفعل منه الواحد ا

كَانَّ مُسُونَهِنَّ مُتُونُ غُدُر ﴿ تُصَفِّقُهَا الرِّيَاحُ إِذَا جَرَيْنَا

ويروى وكأن غضونهن متون غدر» والمتون الاوساط. والغدر جمع غدير. قال ابن السكبت شبه الدروع في صفائها بالما ه في الغدير الذا ضربته الرياح فصارت له طرائق. وقوله اذا جرينا سناد لان الياء اذا انفتح ما قبلها لم يتم لينها ، فقوله جرينا مع قوله اندرينا عيوب الشعر (٧) ه

<sup>(</sup>۱) نظیرهورد بنتحالوا و جمهورد بضمها قال ابن سیده الورد لون احمر یضرب الی صفرة حسنة فی کل شیء، فرسورد و الجم ورد ووراد

<sup>(</sup>۲)قال ابن سيده . ساند شعر هسنا داو ساندفيه كلاهما خالف بين الحركات التي تلى الارداف في الروى كقوله \*

وَتَحْمَلُنّا غَدَاةَ الرَّوعِ جُردٌ ، عُرِفْنَ لنا نَقَائِذَ وأَفْتُلِينَا

الاجرد من الحيل القصير الشعر الكريم وطول الشعرهجنة · وقوله ها ثناهن الواحدة نقيذة والقيذة أيضاً المختارة والبقائذ ما استنقذت

منقوم آخرین ہ

وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ آباء صَدَّق ﴿ وَنُورِثُهَا إِذَا مُتْنَا بَنِينَا وَقَـٰدُ عَلَمَ الْقَبَائِلُ مِن مَعَدَّ \* إِذَا ثَبَبُ بَأَبْطُحُهَا بُنِينَا

ويروى وقدعلم القبائل غير فخر، يقول قدعلم القبائل اذا ضربت القباب انا سادة العرب واشر افهم غير فخر يريد ما نفخر به لأن عزنا وشر دنا أعظم من أن نفخر بهذا و الابطح و البطحا . بطن الو ادى يكون فيه رمل وحصى كأنه المكان المنبطح ، فابطح بمعنى المكان وبطحا . بمعنى البقعة . ويقال قبة وقبب وقباب وقبب و كذلك جبة وجب وجباب وجبب و الاصل في قبب وجب الضم لان الواحدة مضمومة الا ان فعلة و فعلة يتضار عان في الجمع الاترى انك تقول ركبة وركبات وكسرة وكسرات ثم يسكنان فيقال ركبات و كسرات ثم يسكنان فيقال دكبات و كسرات المتقالا للضمة و الكسرة فلما تضارعا هذه المضارعة ادخلت احداهما على صاحتها فقيل : كسوة وكسى وقية وقبب \*

بَأَنَّا الْعَاصِمُونَ بِكُلِّ كُل وَأَنَّا الْبَاذَلُونَ لَجُــتَدينَا

العاصمون المانعون · يقال : عصم الله دلانا أى منعه من التعرض لما لا يحل له · و كحل سنة شديدة ، قال الفراء : هي انثي تجرى ولا تجرى

شربنا من دماء بني تميم باطراف القناحتى وينا المراف القناحتى وينا المرزنان تعاب ببتءز حيال معاقل ماير تتينا و محب فكسر ماقبل الباء و دوننا و فتح ماقبلها ق مرتقينا و هو عيب

والوجه ألانجرى (١) والمجتدى الطالب \*

وأَنَّا الْمَانِعُون لَمَا يَلِينَا \* إِذَا مَا ٱلْبِيضُ زَايَلَتِ ٱلجُفُونَا

وأَنَّا الْمُنعمُونَ إِذَا قَدَرْنَا \* وائًّا الْمُلكُونَ إِذَا أَتِينَا

أى ننعم على من أسرنا بالتخلية ونهلك من أتانا يغير عليناه

وَأَنَّا الشَّارِبُونَ الْمَاءَصَفُوا ﴿ وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا كَدَرًّا وَطَينا

ويروى ونشرب ان وردا الما مفوا . ﴿ يقول ﴾ لعز تنافشر بالما ه صفوا انوردنا وجراب الشرط فيه قو لان أحدهما انه ونشرب وهذا لا يقع إلانى الماضى الافى الشعر على قول بعض النحو بين فاما أكثرهم فلا يجيز فى الشعر و لاغيره أكلك ان تكلمنى فاما الماضى فجا ثز عند جميع النحو بين أن تقول أكلمك ان كلمتنى و الطمك في موضع الجواب، والقول الآخر ان الجواب محذوف ان كلمتنى واللمك في موضع الجواب، والقول الآخر ان الجواب محذوف كأنك قلت ان كلمتنى الله في المكلم من الدلالة ه

<sup>(</sup>۱) كل ملم على السنة الشديدة ولما كان ثلابيا ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه و لـكن الاجود منعه من الصرف و حكى ابوعبيدو ابوحنينة فيها السكحل بالالف واللام وكرهه بمض أدل اللمة قال الجوهري. يقال السنة المجدبة كحل وهي مدر فة لا تدخلها الالف واللام

تمارة،و دعمي بن جديلة من آياد 🛊

تشتمو نامقامها 🛊

مَرْكُمُ مَ مَنْ لَا الأَضَيَافَ مَنَّا ﴿ فَعَجَلْنَا الْقَصِرَى أَنْ تَشْتُمُونَا أَى نِرَلْتُمْ حَيث بِنزلَ الْاَضْيَافَ الْحَيْمِ الْقَتَالُ فَعَاجِلْنَا لَمْ الْحَرْبُ وَلَمْ نَتَظُرُ لَمْ الْمَتْمُونَا وَيقالُ معناه عاجلنا لم بالقتال قبل أن توقعوا بنافتكونوا مبيا لشتم الناس اياما ومعنى أن تشتمونا على مذهب الكوفيين لان لاتشتمونا مم حذف لاولا يجوز عندالبصر بين حذف لا لان المعنى ينقلب والتقدير على مذهبهم فعجانا الحرب مخافة أن تشتمونا ، وحذف مخافة وأقام أن

قَرَينَا كُمْ فَعَجَّلَا قَرَاكُمْ ﴿ قَبَيْلَ الصَّبْحِ مَرْدَاةً طَحُونَا مِرداة صخرة شبه الكتيبة بهافقال: جعلنا قراكم الحرب لمانزلتم بنا ولقينا لم بكتيبة تطحنكم طحن الرحاه

عَلَى آثَارِنا ييضٌ كَرَامٌ \* نُحَاذِرُ أَنْ تَفَارِقَ أَوْتَهُونا

و بروی تحاذر أن تقسم أی نساؤنا خلفنانقاتل، نهنونحذرأن نفارقهن أو يصرنالي غيرنا فيهن ه

ظُعَائُنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بِنِ بَكُر ﴿ خَلَطْنَ بَمِيسَمِ حَسَبًا ودينا الميسم الحسن وهو مفعَل منوسمت أى لهن مع جَمَا لهن حسب ودين هَ الْمَيْنَ عَلَى بُعُولَتُهِنَ ١ عَهدًا ﴿ اذَا لَاقُوا فَوَارِسَ مُعْلَمِنا وَيُروى ؛ اخذن على بعولتهن نذرا اذا لاقوا كتائب معلمينا ويروى ؛ اخذن على بعولتهن نذرا اذا لاقوا كتائب معلمينا

(١)جم بعل قال ابن الاثير الهاء فيهلتأ نيث الجمم

البعل الزوج ، واصله فى اللغة ماعلا وارتفع ومنه قيل السيد بعل قال الله تعالى: ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَـٰ لا وَتَذْرُونَ أَحْسَنَا لِخَالَقَيْنَ ﴾ أى أتدعون ماسميتموه سيداً، ومنه قبل لما روى بالمطربعل،

لَيْسَتَابِنَ أَبْدَانًا وَبِيضًا ، وأَسْرَى فى الْحَدَيد مُقَرَّنينا

و بروی و أسری فی الحدید مقنعینا و اللام فی قوله لیستلبن جو اب لاخذ العهد لانه یمین ه و قال الفراه قال المفضل هذا البیت لیس من هذه القصیدة قال الفراه فجو اب أخذ العهد محذوف لبیان معناه قال الله تعالى: (قان استطعت أن تبتغی نفقا فی الارض أوسلما فی السیاه) فجو ابه محذوف معناه ان استطعت فافعل ، و قال أبو جعفر فی قوله أخذن علی بعولتهن عهدا معناه أن الواجب علینا أن نحمیهن فصار خالعهد و عهدهن مالهن فی قلوبهم من الحجة لا أنهن أخذن علیهم عهدا و الابدان الدروع و احده ابدن (۱) و البیض الحجة لا أنهن أخذن علیهم عهدا و الابدان الدروع و احده ابدن (۱) و البیض ییض الحدید ، و من کسر الباء فالمراد به السیوف و یروی أن أحده کان فی الحرب اذا لم یکن معه سلاح و ثب علی آخر ، و أخذ سلاحه و المراد فی البیت سلب الاعداء و أسری و أساری بمعنی و احد (۲) و قال ابو زید: الاسری من مکان فی و قت الحرب، و الاساری من کان فی الایدی،

إذَا مارحن يمشين الهوينا ، كَمَ اضطَرَبَت مَتُون الشَّارِبِينا معناه اذا مارا- النساء يمشين الهوينا أى لا يعجلن في مشيهن كما اضطربت متون الشارينا أى يتثنين في مشيهن ويتمايلن كما يفعل السكارى و أنما يصف

<sup>(</sup>١) البدن الدر عمن الزرد، وقيل مى القصير قمنها وقيل مى الدرعامة

<sup>(</sup>۲)قال ابواسدق جم الاسير اسرى و فعلى جم لـكل ماأصيو آبه ق بدانهم أوعقولهم مثل مريض ومرضى و أحق و حقى و سكرى قال ومن قرأ اسارى ( بفتح الهمز) و أسارى (بغنج الهمز) و أسارى (بغنج المرب

نعمتين ه

يَقْتَنَ جَيَادَنَا وَيَقَلَنَ لَسَمْ ۽ بَعُولَتَنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعُونَا

يقتن من القوت يقال قات أهله يقوتهم قيا نة وقو تأو القوت الاسم ، وبروى يقدن وكانوا لا يرضون للقيام على الحبل إلا بأهليهم اشفاقا عليها ، والجياد الحيل واحدها جواد (١) فاذا قلت رجل جواد جمعته على اجواد للفرق، إذا كم تُحمهن فلا بقينا ، لشى بعدهن ولا حيينا

ويروى اذا لم محمل فلا تركنا لشي. بعدهن 🕳

وما مَنَعَ النَّطَعَائِنَ مثلُ ضَرْبٍ ، تَرَى منهُ السَّوَاعِدَ كَالْقَلِينَا

القلون جمع قلة ، وهي الخشبة التي يلعببها الصبيار يضربونها بالمقلاء وهي أطول من القلة

لَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَن أَضَحَى عَلْيها ، وَ نَبْطَش حَيْنَ نَبْطُشُ قَادِرِينا إِذَا مَا الْمَاكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفًا ، أَيناً أَن أَنْ أَنْقُر الْخَسْفَ فينا الحسف ههذا الظهرو النقصان، وانما يصف عزتهم، وأن الملوك لا تصل

الى ظلمهم 🛊

نُسَمَّى ظَالَمِن وما ظَلْمُنَا . ولَكُنَّا سَنُبِدَأُ ظَالمِنا

<sup>(</sup>٣) كان قياس جمعه أن يقال جوادفتصح الواوى الجمع لتحركها والو احدالذى هو جواد كحركتها وطويل ولم يسمع مع هدا عنهم جواد في النب سيرالبتة فاجروا واو جواد لو قوعها قبل الالف مجرى الساكن الذى هو واو ثوب وسوق فقالوا جياد كما قالوا حياض وسياط ولم يقولوا جواد كما قالوا قوام وطوال لسان العرب

و بروىبغاة ظالمينوماظلمنا ه

قال الحارث بن حلزة (٢) بن مكروه بن بديد بن عبدالله بن مالك ابن عبد سعد بن جشم بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان بن أدد \*

(٢) هو ثالث أصحاب المعلقات مو تافقد مات قبل الهجرة بخمسين سنة كمان معلقته الشالثة ف. ترتيب المعلقات

<sup>(</sup>۱) هذا مايسمى المثاكلة ونظيره قوله تمالى «ومكرواومكرالله» بناه على ان المكر حيسلة يجل بها مضرة الى الفير والتحقيق ان المكر إيصال المسكروه الى الفير على وجه خفى يصح اطلانه في حق الله تمالى بدون مثاكلة كما قال نعالى (افأ منو امكر الله) ، وقال على رضى الله عنه دهن وسم عليه في دنيا مولم يعلم انه مكر به فهو مخدوع»

وكان من حديثه أن عمر و بن هند لما ملك وكان جبارا عظيم السلطان (١) جمع بكر او تغلب فأصلح بينهم و أخذ من الحيين رهنا من ظرحى ما ته غلام فكف بعضهم عن بعض ه

وكان أولئك الرهن يكونونمعه في مسيره ويغزون معه فأصابتهم سموم في عصص مسيرهم فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون فقالت تغلب لبكر بن وائل: اعطونا ديات أبنا ثنا فاذ ذلك لازم لكم فابت ذلك بكره

فاجتمعت تغلب الى عمروبن كلثوم فقال عمروبن كلثوم لتغلب بن ترون بكرا تعصب امرها اليوم قالوا بمن عسى الا برجل من او لاد ثعلبة قال عمرو ارى الامرو الله سينجلى عن أحمر اصلع اصم من بنى يشكر ( فجاءت بكر بالنعان ابن هرم احد بنى ثعلبة بن غنم بن يشكر ) وجاءت تغلب بعمرو بن كلثوم فلما اجتمعوا عند الملك قال عمرو بن كلثوم للنعمان بن هرم ياأصم جاءت بك أو لاد ثعلبة تناصل عنهم وهم يه خرون عليك فقال النعمان و على من اظلت بالسماء يف خرون قال عمرو بن كلثوم والله لولطمتك لطمة ما أخذوا الك بها السماء يف خرون قال عمرو بن كلثوم والله لولطمتك لطمة ما أخذوا الك بها

<sup>(</sup>۱) فتله عمر وبن كانوم صاحب الملقة قال ابن فتيبة في كتاب النصر . كان سبب ذلك أن عمر و بن هند قال ذات يومهل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أى قالو الانعلمها الاليلى أم عمر و بن كانوم قال ولم ذلك ؟ قالو الان أبا هامه لهل بن رسمة وعمها كايب وائل اعزالمرب و بسلما كانوم بن مالك فارس المرب و ابنها عمر و بن كانوم ، فارسل عمر و بن هند و معالم عمر و بن كانوم ليستزيره و يسأله أن يزير امه فاقبل عمر و بن كانوم من الجزيرة و جاعة من بي تغلب وأقبلت ليلى وظمن من بي تغلب وأقبلت ليلى وظمن من بي تغلب فلم المرب و المناب فدخل عمر و بن كانوم رواق عمر و بن هند و معه و حوه أهل بملكمته و دخلت ليلى على هند قبتها فقالت هندياليلى ناوليي ذلك الطبق مقالت لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها فاعادت عليها فلما ألحت صاحت اليلى و اذلاه أ يالتغلب فسمها وليس هناك سيف لعمر و بن كانوم فتار الدم في وجهه و قام الى سيف لعمر و بن هند معلق بالرواق وليس هناك سيف غيره فقرب به وأسعر وبن هند فقتله و نادى في نفلب فنه بوا جميم على الرواق واستاقوا نجائبه و ساروا نحو الجزيرة

قال والله ان فعلت ما افلت بها قيس ايرايك فغضب عمر و بن هندو كان يؤثر بنى تغلب على بكر فقال يا جارية اعطيه لحيا بلسان يقول الحيه قال له النحمان أيها الملك اعط ذاك احب اهلك اليك فقال له عمر و بن هند: أيسر ك انى أبوك قال لاولكنى و ددت أنك أى فغضب عمر و بن هند غضبا شديدا حتى هم بالنعمان \*

وقام الحارث بن حازة وهو احدبنى ثنانة بن يشكر فارتجل قصيدته ارتجالا وتوكا على قوسه فزعموا أنه انتظم بها كفه وهو لا يشعر من الغضب (١) ه

وكان عمرو بن هندشريرا لاينظر الماحدبه سوء ركان الحارث بن حلزة الما ينشده من وراء حجاب فلما انشده هذه القصيدة أدناه حتى خلص اليه ه و قال قطرب: حكى لنا الحلزة ضرب من النبات قال ولم نسمع فيه غير ذلك قال أبو عبيدة اجود الشعر المقصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر عمروبن كلثوم والحارث بن حلزة و طرفة بن العبد \*

وزعم الاصمعى ان الحارث قال قصيدته وهو يومئذ قد انت عليه من السنين خسو ثلاثون ومائة سنة ، وقال حين ارتجلها مقبلا على عمرو بن هند: آذنتنا بينها أثماء هورب ثاويمل منه الثواء آذنتنا اى اعلَمتنا والبين الفراق ، والثاوى المقيم ويمل من الملال (٧)

<sup>(</sup>١)أى دخات اجزاؤها فى كفهمن شدة الاتكاء عليها

<sup>(</sup>۲) المللوالملال أن تمل شيئا و تمرض عنه ، و في الحديث (ان القلا بمل حتى تماوا) فقيل معناه ان القلا يطرحكم حتى تقركوا العمل و تزهدوا في الرغبة اليه فاطلق على اطراح الله لهم و تركهم العمل مللاعلى عادة العرب في استمال الفعل و ارادة لازمه ؛ و تيل معناه ان الله لا يقطع

والثواء الاقامة،

بَعْدَ عَهْد لَهَا بِبُرْقَة شَمًّا ﴿ وَفَادَنَى دِيَارِهَا الْخَلْصَاءُ ٩

ويروى بعدعهد لنا. ومعنى البيت آذنة نابعدعهدها بهذه المواضع ، وشماء هضب معروفة ، والبرقة والآبرق والبرقاء رابية فيهار ملوطين او طين وحجارة مختلطان ، ثم اخبر ان له عهدا بهذه المرأة بالخلصاء اقرب من عهده بها في رقه شماء .

فَالْحَيَّاةُ فَالصَّفَاحُ فَاعَلَى ١ \* ذَى فَتَاقَ فَعَاذَبُ فَالُوفَاءُ وَالْحَيَّاةُ فَالْحَيَّاةُ فَالْحَيَّاةِ الصَّرِوالصَّفَّاحِ السَاءَ هضاب مجتمعة وواحد الصفاح صفحة، وفتاق جبل وعاذب واد والوفاء ارض. اخبر بقرب عهده مذه المرأة في هذه المنازل ميزلاميزلا ه

فَرِيَاضُ الْقَطَا فَأُودِيَةُ الشَّرِ \* بُب فالشُّعبَتَانِ فَالْأَبلاءُ رياض القطا رياض بعينها، والابلاء اسم بئر •

لَأَأْرَى مَنْ عَهِدْتُ فَيَمَافَأَبَّكَ \* الْيُومَ دَلْمًا وَمَا يَرُدُ الْبُكَاءُ ٢

عنكم فضله دي تملوا سؤاله فسمى فعل الله مللاعلى طريق المشاكلة في الكلام كقوله تعالى ﴿ فَنَا عَنْدَى عَلْمُ كَا وَ فَدَا سَمْتُهُ دَمُ وَالْحَالَى عَلْمُ كَا وَقَدَا سَمْتُهُ دَمُ وَالْحَالَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَقَدَا سَمْتُهُ دَمُ وَالْحَالَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَقَدَا سَمْتُهُ وَهُوا اللَّهِ وَقَدَا سَمْتُهُ وَاللَّهُ وَقَدَا سَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدَا لَهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا كُنْ فَالْمُمُ اللَّهُ وَقَدَا سَمْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

(١) هوماء بالبادية وتيل موضع فيه عين ماء قال الشاعر:

أشبهن من بتمر الحلصاء أعينها وهن أحسن من صبرانها صورا وقيل هوموضم بالدهنا، معروف. المان العرب، وقال صاحب القاموس و الحلصاء موضع بالدهناء

(٣) البكاء يقصر ويمد. وقبل اذا مددت اردت الصوت الذي يكون مع البكاء واذا قصرت اردت العموع وخروجها. وقال الحليل من قصره ذهب به المامني الحرث ومن مده ذهب به المامني الصوت

فيها أى فيهذه المواضع، وقوله فأبكيليس بجواب اغوله لاأرى ولو كان جواباً لنصبه ، ولكنه خبر فهوفي موضع رفع لانه خبر انه يمكي كما خبر انه لايرى من عهد بها فيها. ودلها أى باطلا (١) وقبل هو من قولهم دلهني أى حير فر (٧) وهو منصوب على البيان كما تقول امتلا فلان غيطاً ، وقوله وما يرد البكاء مافي موضع فصب بيرد ، والمعنى واى شيء يرد البكاء اى ليس يغنى شيئاً ه

وَبِعَيْنَيْكُ أُوقَدَت هند النّا \* رَأْصِيلًا تُلُوى بِهَا الْعُلْمَاءُ وَبِعِينَيْكُ اوَقِدت هند النّار و يروى أخيراً قوله وبعينيك اىبراًى عينيك اوقدت هند النّار وهند بمن كان يواصل اخبر أنه رأى نارهاعند آخر عهده بها لقوله اخيرا وقوله تلوى بها العلياء معناه ترفعها و تضيئها له العلياء المكان المرتفع من

أُوقَدَتُهَا بَيْنَ الْعَقيقِ فَشَخْصَيْبِ نَهُ بِعُودِ كَمَا يِلُوحُ الصِّيَاءُ

الارض وأنمايريد العالية وهي الحجاز وما يليهمن بلادقيس

شخصان ا كمة لهاشعبتان وقوله بعود أرادالعود الذى يتبخربه وقوله كما يلوح الضياء قبل يعنى ضياء النار يصف أنها أو قدت بالعود حتى اضاء كما تضىء النارالتي توقد بالعود والكاف في قوله كما في موضع نصب لامها نعت لمصدر محذوف والمعنى اوقدتها إيقادا مشل ما يلوح الضياء ه

فَتَنُورَتُ نَارِهَا مِنْ بِعَيدِهِ بِخِزَازِ هِهَاْتَ مِنْكَ ٱلصَّلاَّهُ

<sup>(</sup>١) يقال ذهب دمه دلها بالتسكين أى عدرا

<sup>(</sup>٢) ينالدله الحب أى حير موادهه و دامه و دام بكسر اللام فالاض و فدمها في الضارع

ویروی یخزازی (۱) یقال تنورت الناراذا نظرتها باللیل لتعلم اقریبة هی اممن بعیدة ام کثیرة ام قلیلة و خزازی اسم موضع، و من النورة یقال انترت(۲) و هیهات عمنی بعد (۳) یقول انهاقد بمدت عند و بعدت نارها بعد ان کانت قریبة فی

عَيْرَانِي قَدَّ اسْتَعَيْنَ عَلَى الْهُمِّ ﴿ إِذَا خَفَّ بِالنَّوِّيُ النَّجَاءُ ۗ

الثوى (٤) المقيم وهو على التكثير فان اردت ان تجريه على الفعل قلت ثاو على لغة مزقال ثرى يثوى ، ومن قال اثوى قال مثر ، والنجاء السرعة ، وغير انى منصوب على الاستشاء ، وهذا استثناء ليس من الاول ويفال ان قوله قد استعين على الهم متعلق بقوله : وما يردالبكاء اى ومايرد بكاء بعد ان تباعدت عنى هند، وقد استعين على همي مهذه الناقة ،

بِرَفُوف كَأَنَّهَا هُقَلَةً ، أُمْ رِئَالَ دُويَّةً سَقَفًا.

الزّفف السرعة واكثر مايستعمل فى النعام ، والمقلة النعامة ، والرأل ولد النعامة ، ودوية منسوبة الى الدووهي الارض البعيدة الاطراف، وسقفاء

(۱)قال صاحب القاموس وخز ازى كعبالى أو كسحاب جبلكانوا يو قدون عليه غداة المارة (۲) يقال انتار الرجل وانتوروتنور تطلى بالنورة

(٣) وهيهات عدة لفات. فتح التاء نفر تذوين و نصبها مع التذوين و كسرها بغير تنوين و كسرها بغير تنوين و كسرهامم التنوين و رفعها مع التنوين و من العرب من يقول ايهات بفتح التاء و كسرها و ضمها منو نة و غير منو نة و منهم من يقول ايها ن با لنون قال الشاعر

المانمنك الحاة اليانا

أفصست هذه اللفات كله! فتحالناً وبلاننون وهي الم فعل قال ابن جني كان ابوعلي يقول في هيات أن أفتى مرة بكونها اسهاسمي بهالفعل كصهومه وافتى مرة بكونها اسهاسمي بهالفعل كصهومه وافتى مرة بكونها في مرة مكونها ما يحضرني والحال

(۳) يقال النوى على بيث ف جوف بيت و على البيت المهيأة اضيف كما يقال على الضيف نفسه و الثوى المجاور و المرمين و الصبور و الاسير

مرتفعة (١) وكل ما ارتفع سقف،

آنست نبأة وأفزعها الله مناص عَصرًا وقددًا الامسأء آنست احست،والنبأة الصوت الحفى، وعصرا عشياً وحميت العصر في الصلوات لانها في آخر النهاره

فَتَرَى خَلْفَهَا مِنْ الرَّجِعِ وَالْوَقْ وَ عِ مَنْيِنًا كَأَنَّهُ إِهْبَاءً

ويروى فترى خلفهن من شدة الوقع منينا ، والمنين الفبار الدقيق الذى تثيره وكل ضعيف منين (٢) والرجع رجع قرائمها والوقع وقع خفافها وقوله خلفها اى خلف الناقة وخلفهن خلف الابل لآن الناقة الموصوفة تسيره مع غير هافحمل الضمير على المعنى ، والاهباء ، صدر اهبى يهسى اهباء اذا أثار التراب (٣) و من روى أهباء بفتح الهمزة فانه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون قصر الهباء ثم جمعه على أهباء لآن الهباء الممدود يجمع على أهباء لأن الهباء الممدود يجمع على أهباء والثانى أن يكون جمع هبوة (٤) وهي الغباري

وطرَاقًا منْ خَلْفَهِنَّ طرَاقٌ ، سَاقطَاتُ تُلُوى بِهَا الصَّحْرَاءُ ويروى أردت بها الصحراء ويروى تودى. والطراق، مطارقة نعال الابل

<sup>(</sup>۱) يقال نمامة سقاء أى طويلة المنق عوقال اين برى والسقفاء من صفة النمامة وأنشد والبهو بهو نمامة سقفاء \*

<sup>(</sup>٢) قال ابن الاعرابي المنين من الاضداديقال على الضعيف والقوى

<sup>(</sup>٣) اذا استعمل لازما فيقال هي الفرس أي أنار الهباء، ويستعمل متعديا فيقال الهبي التراب

<sup>(</sup>٤) قال أبن برى. الهبوة الغبرة والجمع أهبا على غد قدات مد مده ان قياس عبمه فعال -

وقوله من خلفهن طراق أىطورقت مرة بعد مرة وقد قيل الطراقالغبار ههنا، وساقطات قد سقطت من أرجلها و تلوى بها الصحراء أي تذهب بها وتفرقها . وقوله منخلفهن قبل في الضمير قولان أحدهما انه يعود على الابل والآخر أنه يعود على الطراق فمن قال انه يعود على الابل فقوله طراق مرفوع بمعنى هو طراق، وقال النحاس: ولا بجوز على خلاف هذا عندی لأنه مثل قولك مررت رجل من خلف دار عمرو وزید فلا بجوز أن تكون الجملة من نعت رجل لأنه لم يعد عليه منها شيء و كذلك قوله وطراقامن خلفهن طراق ان قدرته في موضع نعت لم يجز لأنه لم يعد على طراق شي. ويجوز طراقا من خلفهن طراقا ساقطات على أن تبدل الطراق الثانى من الاول ويكون قوله ساقطات فيموضع نصب على انه نعت لطراق الثابي لأن المصدر يؤدي عن الواحد والجمع ، والاجود أن يكون الضمير يعود على طراق الأول أو يكون جمع طراقة كما أجاز بعض النحويين سير بزيد سبر على أن يكون سيرجمع سيرة وقيل في قرله عز وجل ( ان نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين ) ان ظنا هذا جمع ظنةوقيل: المعنى ان نظن أيها الدعاة الا أنكم تظنون ظنا وما نحن بمستيقنين انكم على يقين وقيل ان الا في غير موضعها وان المعنى ان نحن الا نظن ظماكما قال أبو العباس وهذا مثل قوله ليس الطيب الا المسك والمعنى ليس الاالطيب المسكومن قال ان ظنا جمع ظة قال في طراق انه جمع طراقة فيكون الضمير يعود عليه ويكون المعنىوطراقا من خلف الطراق طراق وطراقا منصوب لآنه معطرف على منينا ،

أَتَلَهَى بَهَا الْهُوَاجِرَ إِذْ كُلُّ هُ ابْنِ هَمَّ بَلِيَّةٌ عَمْيًا ۗ

اتلهی من اللهو أی ألهو بها فی الهو اجر ، و ابن هم صاحب الهم و البایة ناقة الرجل اذا مات عقلت عند رأسه عند القبر بما یلی رأسه و عکس رأسها الی ذنبها فترك لاتاً كل و لا تشرب حتی تموت فهی عمیا ه لا تتجه لا مرها ، و قبل كانو ایفعلون ذلك حتی اذا قام من قبر مالبعث ركبها ، و المعنی أن صاحب الهم اذا تحیر نجوت آ مامن الهم علی ناقنی و لم یلحقنی تحیر چ

وأَتَانَا عَنِ ٱلْأَرَاقِمِ أَنْبًا ﴿ وَخَطِّبُ نَعْنَى بِهِ وَنُسَاَّهُ

الاراقم أحيا من بني تغلب و بكر بن و ائل (١) و أنبا يجمع بنا و هو الحبر، و الخطب الامر العظيم، وقوله نعني به فيه قولان الحدهما تنهم و نظن به اى يعنو ننابه ، و الآخر أن يكون من العناية أى نهتم به كايقال عنيت بحاجتك (٢) أعنى بها عناية هذا الفصيح ، وحكى ابن الاعرابي عنيت بحاجتك بفتح العين ، و نساء فيه أيضا قولان : يساء بنافيه الظن ، و الآخر نساء نحن في أنفسنا لاهتم امنا مهذا الخطب \*

أَنَّ إِخْوَانَنَا ٱلْأَرَاقِمَ يَغْلُو بِنَ عَلَيْنَا فَى قِيلِهِمْ إِحْفَاهُ وَبِرُوى انْ الْحُوانَا بكسران فن فتح فوضعها عنده موضع رفع على البدل

(م ۱۷ – شرح القصائد)

<sup>(</sup>۱) قال الجوهرى الأراقم حى من تغلب وهم جشم؛ وقال ابن سيده و الاراقم بنو بكر و جشم و مالك و الحارث و معاوية عن ابن الاعرابي؛ وقال غيره ا عاسميت الاراقم بهدا الاسم لان ناظر أنظر اليهم تحت الدثار وهم سسفار فقال كان أعينهم أعبن الاراقم (نوع من الحيات) فلج عليهم المقب

<sup>(</sup>۲) جلس ا بوعثمان الى ا بره يدة فجاء مرجل ف أله فقال له كيف تأمر من قواك عنيت محاجتك فقال له ا بوعبيدة اعن (بضم الهمز و سكون العبن و فتح النون) قال ا بوه ثمان فاومأت الى الرجل ان ليس كذلك فلما خلو ناقلت له انما يقال لنمن بحاجتي

من قوله أنباء ومن كسرها صيرها مبتدأة، وقوله يغلون علينا أى ير تفعون فى القول علينا ويظلم نناو يحملوننا ذنب غيرنا ، وأصل الغلو فى اللغة الارتفاع والزيادة، واحفاه يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه الاستقصاء كأنهم استقصوا علينا ونقضوا العهد من قولك أحفيت شعرى اذا استقصيت أخذه والمعنى الآخر أن يكون من أحفيت الدابة اذا كلفتها ما لا تطبق حتى تحفى فيكون معناه فى البيت أنهم ألزمو ناما لا نطبق \*

يُخْلُطُونَ اللَّبِيءَ مَنَّا بِذِي الَّذِ ﴿ نَبُ وَلاَ يَنْفَعُ الْخَلِقَ الْخَلاَءُ الْخَلاَءُ عَلَطُونَ مَعناه يسوون ذَا الذنب بالذي لا ذنب له ظلما لنا واساءة بنا فهذا عين الجور، والخلاء بفتح الخاء البراءة والترك ويروى الخلاء بكسر الخاء وأصل الخلاء في الابل بمنزلة الحران في الدواب ه

زَعُمُوا أَنَّ كُلَّ مَن ضَرَبَ الْعَ عَيْرَ مَوَالَ لَنَا وَأَنَّا الْوَلَاءُ قَالُوا بِيدِ بِالعِيرِ الوَتِدِفَلِعِنَى الْهِم يلزمو نتاذنوب الناس أى كل من ضرب وتدا لخيمة ألزمو ناذنبه، وهذا معروف أنه يقال لـكل شيء ناتى عير فقيل لا تدعير لنتوه و يقال :أراد أنهم يلزمو ننا ذنب كل من اطبق جفناعلى جفن لانه يقال للمين عير وقيل انه أراد بالعير الحارأى يلزمو نناذنب كل من ضرب حارا، وقيل أراد بالعير كليبا ؛ ويقال لسيدالقوم هو عير القوم وقيل عير جبل بلدينة أى زعوا أن كل من مشى اليه وفي الحديث و أن النبي يَالِيَةٍ حرم ما بين عير الى أحد، وقيل ما بين عير الى ثور، والأول أسسح لأن ثورا بمكة، وقوله وأ باالولاء أى نحن ولا تهم على هذا ، وقيل معناه أنا أهل الولاء ثم حذف، وقوله وأ بالله يا توريد من النصر يقال فلان مولاى أى ناصرى. فأما مفعولا زعمو افان وما عملت فيه كا تقول زعمت أن زيدا منطلق ناصرى. فأما مفعولا زعمو افان وما عملت فيه كا تقول زعمت أن زيدا منطلق ناصرى.

معناه كمعنى قراك زعمت زيدا منطلقار أن توكيد ، وموال في موضع رفع والتنوين عندسيو يه عوض من اليا وعند ابى العباس عوض من حركة الياه الجمعوا المرقم بليل فكنا ، أصبحوا اصبحت لهم ضوضا ويروى اجمعوا أمرهم عشا ، وأجمعوا أحكموا كاقال تعالى: (فأجمعوا أمركم وشرفا ، كل وانما خص الليل لانه وقت تتفرغ فيه الاذهان والضوضا ، الجلبة والاختلاط (١) أى لما أحكموا أمرهم بليل أصبحوا في تعبية لما أحكموه من اسراج والجام و كلام ومن العرب من يصرف ضوضا ، في المعرفة والنكرة وهو الاختيار عند ابى اسحاق لا نه عنده بمنزلة قلقال (٢) و من العرب من يصرف في معرفة و لانكرة يجمله بمنزلة حراء وما أشبها ه

مَنْ مُنَاد وَهِ نَ مُجِيب وَمِنْ تَصْ ﴿ هَالَ خَيْلَ خَلَالَ ذَاكَرُغَاءُ مِنْ مُنَاد وَهِ نَ مُجِيب وَمِنْ تَصْ ﴿ هَالَ مَنَادَ يَنَادى صَاحَبه فَيقُولَ يَافَلان ﴾ بين الضوضاء في هذا البيت فقال من مناد ينادى صَاحَبه فيقول يافلان ﴾ ومن مجيب يقول: ها أناذا وخلال ذاك أي بين ذاك الجميع رغاء الابل أي اصواتها ﴾

(٢) و تأنيث الفعل له على هذا الوجه منى على انه من قبيل المؤنث المنوى

<sup>(</sup>۱) اعترض بعض المتأخرين على تأنيث صوصاء في هذا البيت فقال انت صوصاء على توهم انه من بال شحناء و بغضاء قال و الذى يلزم على هذا أن يكون اشتقاقه من صاض يضوض وهي مادة لم ينطقوا بها والصحيح ان الضوضاء و زنه و فعلال على حد بلبال و زار ال واشتقاقه من الضوة و أجاب بعض أصحابنا عن هذا الاعتراض بان الشاعر من الجاهلين فنسبة الوهم اليه غير مسلمة و هسندا اللفظ و ان كان اشتقاقه من الضوة فيجوز تأنيثه باعتبال معناه على أن صاحب القاموس لم يشتق هذا اللفظ من الضوة بلذكره في ضاض؛ وقال أبن الانسارى ، وقوله ضوضاء مناه جلبة و هوجم واحدته ضوضاة و هو مسدود و ربحا قصر فيكون حين شد منوضاة

الله النَّاطَقُ المُرْقَشُ (١) عَنَّا ﴿ عَنْدَ عَمْرُو وَهَلَ لَنَاكَ بَقَاءُ اللَّهُ النَّاكَ بَقَاءُ المُرقشُ المزين القول بالباطل ليقبل منه الملك بأطله ، ويقال: اله يخاطب بها عمرو بن كلثوم ومعنى وهل لذاك بقاء أن الباطل لا يبقى ﴿

لَاَتُخُلْنَا عَلَى غَرَاتِكَ إِنَّا \* قَبْلُ مَاقَدٌ وَشَى بَنَا ٱلاعْدَاءُ

على غراتك يقال غرى بالشى يغرى غرامقصورو غراة تأنيث غراه وروى سيبو يه والفراء اله يقال غرى به يغرى غراءا ، وهذا من الشاذ الذى لا يقاس عليه، وقدر وى لا تخلنا على غرائك على هذا، وقوله لا تخلنا أى لا تحسبنا انا جازعون لاغرائك الملك بنا ، ويروى انا طال ماقد وشى بنا الاعداء، وما هذه كافة قديقم بعدها الفعل والفاعل ، وان اضطر شاعر جازله أن يأتى بعدها بابتدا ، وخبركما تقول في قلما وأنشد سيبويه :

صددت فاطولت الصدود وقل ما وصال على طول الصدود يدوم وكان بجب على قول سيويه ان يقول وقل ما يدوم وصال وعلى هذا طال ماقد وشي بنا الاعداء والمعنى ان الاعداء قبلك قدوشوا بناليهلكونا فلم يقدروا على ذلك والمفعول الثانى من تخلنا محذوف، والمعنى لا تخلنا على غراتك يأنا هالكون شم حذف و البيت الذي بعده يدل على ذلك ه

فَهَينا على الشَّناءَة تنَّمينا ﴿ جُدُودٌ وَعَزَّةٌ قَعْسَا.

و بروى فنمينا على الشناءة، و بروى فعلو ناعلىالشناءة والشناءة البغض يقول فبقينا على بغضهم لناثر فعنا جدو دوهى الحظوظو بروى تنمينا حصون

<sup>(</sup>١) كان تطرب يروى هدا البيت

أيهاالى المقرش عنا عند عمرو وماله ابقاء

قَبْلَ مَا الْيُوم يَشَنُّ بَعْيُونِ اللَّهِ نَّاسِ فَيهَا تَعَيْظُ وَإِبَالُهُ

يقول: قبل اليوم عظم شأنا على الماسحتى أعمتهم و غطت على أبصارهم، وقوله فيها تعيط يحتمل معنيين أحدهما أن يكون من قو فهم اعتاطت الناقة اذا لم تحمل و امتنعت من الفحل (٣) أى فعز تنا تمنعنا من أن نستضام، و المعنى الآخر أن يكون من قو لهم رجل أعيط، و امرأة عيطاء اذا كانا طرياين (٤) فيكون المعنى على هذا: لما عزة طويلة غير ناقصة و لنا اباه

وِكَانَّ الْمَنُونَ تَرْدَى بِنَااْرِ ، عَنَ جَوْنًا يَنْجَابُ عَنْهُ الْعَمَارِ

المنون المنية وهو أيضا الدهر لأنه يذهب بمنة كل شيء (٥) ويروى. تردى بناأصحم عصم ،والارعن الجيل الذي له حيود وأطراف تخرج عن

(۱) يقال ينمي و ينموقال ابوع بيدقال الكسائي ولمأسم ينمو بالوار إلامن اخوين من بنى سلم قال عنه جماعة بنى سلم فلم يعرفوه بالواو قال ابن سيده هذا قول الى عبيد وأما يمتوب فقال ينمى و ينموف وي بديما للاللار

" (۲) قال صاحب اللسان. وأنماه الله انماء قال الله بين ويقال نماه الله يتمدى بغير همزة ونما فيمدي بغير همزة

(٣)قال ابن الاثعر المعتاطى من العنم التي امتنعت من الحبل لـــمنها وكثرة شحمها وهى في الابل التي لا تحمل سنوات من غير عقر الابل التي لا تحمل سنوات من غير عقر قد اعناطت اعتباطا فهى معتاطى قال وربها كان اعتباطها من كثرة شحمها

و تصرأ عبطه نيف و عز أعبط كذلك على المثل و تصرأ عبطا عطوية المنق مم قال و تصرأ عبطه نيف و عز أعبط كذلك على المثل

( ٥ ) المة بالضم القوة وخص به بعضهم قوة القلب

معظمه، ومن هذاقيل جيش أرعن اذا كانت له مقدمة وساقة تخرج عن معظمه والجون الاسودو الآبيض، والمرادبه الاسود، ومن روى أصحم عصم قانه يريد بالاصحم الاخضر الذى ليس بخالص الخضرة كأنه الذى فيه خبرة والعصم الوعول الواحد أعصم وسمى أعصم لان في معصمه بياضا، وقيل سمى أعصم لانه يعتصم بالجبال لانه لا يكاد يكون الافيها و ينجاب ينشق، والجيب منه، يصف أن هذا الجبل من طوله لا تعلوه السحاب و انها اذا بلغته انشقت حو اليه و العاه السحاب الايض، ومعنى قوله تردى بناار عن يصف ان لهم قوة و منه قد فكائن الدهر انما يرمى برميه اياهم جبلاهذه صفته و هذا مثل قولهم لولقيت فلا ناللقيك به الاسد أى للقيك بلقائك اياه الاسدة وقيل ان معنى تردى بنا ارعن ترمينا بشدائد مثل هذا الجبل في عظمها و

مُكْفَهِراً عَلَى الْحُوادِث مَاتُر ، تُوهُ للدهر مُويد صَمّاء المَدَفهر الفليظ المتراكب بعضه على بعض و منه اكفهر فلان فى وجهى اذا نظر بغيظ و كل كريه مكفهر وهو منصوب لانه نعت لارعز و يجوز رفعه على معنى هو مكفهر و أراد بالحوادث حوادث الدهر لا تر توه لا تنقصه ، و يقال رتوت الثوب اذا مقصت منه و رتوت الدرع اذا علفتها بالعرى لتشمر منها و يكون ذلك أمكن في الحرب و أما الحديث «عليكم بالحساه فانه يرتو فؤاد المذين ، فعناه يشده (١) و المؤيد الشديد الآيد أى القوة و يعنى بالمؤيد الداهية و صاء مثل أى لا تسمع فيعنذ راليها يريد شدة الجبل و أن الحوادث

<sup>(</sup>۱) فالرتومن اسماء الاضداد ، فال ان الاعرابى الرتوبكون شداو يكون ارخاء وأنشد هذا البيت قال ومعناه ان هذا الجبل لاترخيه ولاتدهيه داهية ولاتغيره، وقال الوعبيد معنى لاترتوه لاترميه وأراد أن الداهية لاترهيه فتغيره عن حاله ولكنه باق على الدهر

لاتنقصه فكذلك نحن فى شدتنا بمنز لةهذا الجبل لايضرنا تنقصمن عدانا وقيل معناه ان الشدائد التي نرمى بها لاتنقص و نحن صابر و ن عليها ه

أيما خُطَّة أَرْدُتُم فَادُو ﴿ هَا إِلَيْنَا تَمْشَى جَا الْامْلَامُ

الخطة الآمريقع بين القوم يشتجرون فيه، وقوله فأدوها الينا معناه فابعثوا ببيان ذلك الينامع السفراء، والسفير المصاح بينناو بينكم (١) يمشون به الينا وتشهدبه الاملاءفان شهدوا وعرفوا ماادعيتم كان ذلك لمكم وان ادعيتم مالا تعرفه الاهلا فليس بشيء والاملاء الجماعات، وأي منصوب بقوله أردتم ويروى تسعىبها الاملاءوالمعنى أردتموها ثمحذفكما تحذف معالذى ه إِنْ نَبَشَّتُمْ مَابَيْنَ مَلْحَةَ فَالصَّا ، قب فيه الأموَاتُ وَالاحْيَـاءُ ملحة مكان.والصاقب جبل،وقوله ان نبشتم معناه ان أثرتم ما كان بينسا وبينكم من القتل والاسر فى الوقعات التى كانت بين ملحة فالصاقب أى بين اهل ملحة وأهل الصاقب ظهر عليكم ماتكرهون من قتلى قتلنا لم تدركوا بثارهم وقيل هذامثلو معناءان ذكرتم ماقدكففناعنه فلمنذ كرمو نبشتموه فلنا الفضل فى ذلك، وقيل معناه انكم تعتدون علينا بذنوب الأموات وما فعلوا كما تعتدون علينا بذنوب الاحياء، وجواب الشرط يجوز أن يكون محذو فا لعلم السامع ويكون المعنى ان فعلتم هذا فلنا التفضل فيه وبجوز أن يكون حذف الفاءو يكون المعنى ففيه الاموات والاحياء ويجوز أن يكون جواب الشرط فيما بعده

لأن بعده ه

<sup>(</sup>۱)السفير الرسول والمصلح بين القوم يقال سفر ثينهم يسفر (كضرب يضرب) سسفرا وسفارة (بكسر السين) وسفارة (بفتحها) المسلح و وحديث على انه قال لمثمان. ان الناس قد استسفروني بينك و بينهم أي جعلوني سفيرا

أونقش فالنقش يحشمه النا ، ش وفيه الصّحاح والأبراء نقشتم استقصيت عليه (١) وفي الحديث ، من وقش الحساب عذب» ويحشمه الناسأى يتكلفونه على مشقة ، وفيه الصحاح والابراء أى في الاستقصاء صلاح أى انكشاف الامر يقول الاستقصيتم صرتم من ذلك الى ما تكرهون ، ومن روى فيه السقام أراد وفى الناس سقام وبراء أى لا تأمنوا ان استقصيتم أن يكون السقام في وسسقمهم أن يكون الابراء من في في الناس و يصير عاره عليكم في الاستقصاء و يصير عاره عليكم في الناس و يصير عاره عليكم في الاستقصاء و يصير عاره عليكم في الورد و يستقدين ذلك الناس و يصير عاره عليكم في الاستقصاء و يصير عاره عليكم في المناس و يصير عاره و يصير و يصير عاره و يصير عاره عليكم في المناس و يصير عاره و

أُوسَكُنُّمْ عَنَّا فَكُنَّا كُنْ اغْ مَ مَضَ عَيْنًا في جَفْنَهَا اقْذَاهُ

يقول ان سكتم فلم تستقصوا كنا نحن وأنتم عندالناس وعلمهم بناسوا هو كان أسلم لنا ولسكم على أنافسكت و نغمض أعينناعلى مافيها منكم، والقذى الشيء الذي يسقط والعين ، ويروى فكناجيعا مثل عين في جفنها اقذاء (٧) ها أومنعتم مأتسالُونَ فَنَ حُدِّ \* ثَنْمُوهُ لَهُ عَلَيْنًا العَلاَءُ

أو نقشم فالنقش بجشمه الناس، الخ

يقوللوكان بيننا ويبنسكم محاسبة عرفتم الصحة والبرامة قال ولاأحسب نقش الشوكة من الرجل إلامن هذا وهو استخراجها حتى لا يترك منها شيء في الجدد. لما ن الدرب

(۲) فال این الاثیر الافذاء جمع قذی و الهندی جمع قذا فو هو ما یقع فی الهین و الما و الشراب من تراب اً و تین اُو وسسخ اُو عیر ذاہ و یقال فلان پنضی علی القدی اذا سکت علی الذل و الضیم و مسا دالقاب

<sup>(</sup> ٩ )أصلااناقشة من نقش الشوكة اذا استخرجها من جسمه وقد نقشها و انتقشها . أبو عبيد الماقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء كو انتقش منه جميع حقه و تنقشه أخذه فلم يدومنه شيئا كالله المارث بن حلزة اليشكري

معناه أو منعتم ماتسالون فيها بيننا وبينكم فلاى شي. كان ذلك منكم مع ماتعرفون من عزنا وامتناعنا • ثم قال فن حدثتموه له لناعلينا العلاء يقول فن بلغكم أنه اعتلانا في قديم الدهر فتطمعون في ذلك منا ، والعلاء من العلو والرفعة بالعين غير معجمة (١) و يروى الغلاء بالغين معجمة وهو الارتفاع أيضاً من قوله عزوجل: (لا تغلوا في دينكم غير الحق) ه

هَلْ عَلَيْتُمْ ايَّامَ يُنْتَهَبُ النَّا \* سُ غُوارًا لِكُلِّ حَى عُوادًا

يريد الايام التي هزم فيها كسرى وضعف أمره ، وكان بعض العرب يغير على بعض وكانت العرب من نزار تملكهم الأكاسرة وهملوك فارس وتملك عليهم من شاءت وكانت غسان تملكهم ملوك الروم، فلما غلب كسرى على بعض مافى يديه وكان الذين غلبوه بنى حنيفة غزا بنفسه قيصر فضعف أمر كسرى ، وغز ابعض العرب بعضاء وغواراً منصوب على المصدر ، وما قبله بدل من الفعل ، والمعنى يغاو رون غوارا كما تقول هو يدعه تركا، والعواء الصياح ما يزل بهم من الاغارة ه

إذ رَفَعْنَا ٧ الجمال من سَعَف البّح ﴿ رَيْنِ سَيْرًا حَتَى نَهَاهَا الْحَسَاءِ رفعنا الجمال في السير أي سرنا سيرا رفيعاً وسيرا منصوب على المصدر وما قبله بدل من سرنا . ويعنى بالسيف النخل لآنه منه حتى نهاها الحساء

أى انتهت اليها مم لم يكن لها مخلص، والحساء جمع حسى (١) ه مُناً على تميم فاحرَه الله وفينا بنات مر إماه يقول لما بلغنا الحساء ملنا على تميم فلما صر فا فى بلادهم أحر منا آى دخلنا فى الاشهر الحرم ف كففناعن قتالهم (٢) وفينا بنات مر إماء أى قد سبيناهن قبل دخول الاشهر الحرم والواو واو الحال فى قوله وفينا بنات مر اماه لا يقيم العرير بالبلد السّم ولا يَنفع الذّليل النّجاء يخبر بشدة الامر فيقول لم يكن العزيز الممتنع يقدر على أن يقيم بالبلد السهل لما فيه الناس من الغارة والحوف ولا ينفع الذليل النجاء أى الهرب المياس ينتجى مُوائلاً من حذار و رأس طَوْد وحَرَّة رَجلاء الموائل الذي يطلب موثلا بربّ اليه، والطود الجبّل، والحرة كل موضع فيه حجارة سود و الرجلاء الصلة الشديدة (٣) ه

<sup>(</sup>١) ومعجم البلدات. الحماء مياه لبنى فزارة بين الربذة و فخل يقال لمكانها ذو حماء قال عدالة بنرو احة الانصارى.

اذا بلفتنى وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء (٢) الاشهر الحرمأر بعة وهى ذوالتعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكات العرب لايستحلون فيها قتالا الاحيان منهم وهما خثمم وطى مغانهما كاما يستحلان كل الشهور ولهذا كان العرب يستحلون دماءهما فيقولون يحرم القتال في هذه الاشهر الادماء المحلين وقيل معنى احرمناء فنا عنهم سي أحرم الرجل الشيء اذا جعله على نفسه حراما

<sup>(</sup>٣) قال أبو الهيثم. حرة رجلاه الحرة أرض حجارتها سودو الرجلاء الصلبة الحثيثة لاتعمل فيها خيل ولا ابل ولا يسلكها الاراجل و قال ابن سيده وحرة رجلاه لا يستطاع المشى فيها لحشو نتها وصعوبتها حتى يترجل فيها

فَمَلَكُنَا بِذَٰلِكَ النَّاسَ حَتَى ﴿ مَلَكَ الْمُنَذُرُ بِنُ مَا ِ السَّمَا وَهُوَ الرَّبُ وَالنَّهِيدُ عَلَى يَوْ ﴿ مَ الْحَيَارَيْنِ وَالْبَلَا مُ بَلَا مُ

الرب عنى به المنذر بن ماء السماء يخبر انه فى هذين اليومين قد شهدهم فعلم فيه صنيعهم وبلاءهم الذى أبلوا ، وكان المنذر بن ماء السماء غزا اهل الحيارين ومعه بنو يشكر فابلوا ، وقوله والبلاء بلاء معناه والبلاء شديد فيجوز أن يكون البلاء من البلة ويجوز ان يكون البلاء من الابلاء والانعام ، والرب في هذا الموضع السيد، والحياران يلدورواه ابن الاعرابي الحوارين (٢) \*

مَـلْكُ أَضَلَعُ الْكَبِيَةِ مَا يُو ﴿ جَـدُ فَيها لَمَا لَدَيَه كَفَاءُ أَضَلَعُ البَرِيةِ أَى أَشَدَ البَرِيةِ اضلاعا لما يحمل أَى هُو أَحمل الناسلاني من أَمر ونهى وعطاء وغير ذلك ، وقوله ما يوجد فيها لما لديه كفاء معناه ليس فى البرية احد يكائه ولا يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع من الخير والكفاء المثل والنظير يقال فلان كفاء لفلان وكمى وكفؤ وكف والاصل فى كف كف كف كف فهذا كله فى معنى المثل ، ومن هذا كافأت الرجل وكفأت الاناء والاكفاء فى الشعر

زعم اليوارح ان رحلتنا غدا وبداك خبرنا العراب الاسود

امزالاناري

<sup>(</sup>۱) قال الاصمى أشدى هذا البيد حرد بن المسمى و قال لا يضره أقواؤه قد أقوى النا بغة في قصيدته الدالية و عاب عليه ذلك أهل المدينة فلم يسيره و اتما هذه القصيدة شبيهة بالحطبة عام بها الحارث مرتجلا و أراد باقواء النابغة قوله في الدالية و

<sup>(</sup>۲) قال ابن الانبارى • والحياران بلدان • و قال صاحب القاموس • والحياران موضع وكذلك قال صاحب اللسان وأنشد عليه مذا البيت

فَاتْرُكُوا الطَّيْخُ وَالتَّعَدِّي وَإِمَّا هُ تَتَعَاشُوا فَنِي التَّعَاشِي الْدَّاهُ

الطبخ الكلام القبيح يقال رجل طياخة اذا كان يستعمل ذلك وكان الطيخ الكبر والعظمة (١) يقال طاخ يطبخ طيخا، والتعاشى التعامى، وقوله وإما تتعاشوا أى تتعاموا ومعناه تتجاهلوا ففى التعاشى الداء أى الشريرجع اليكم فى ذلك لانكم عارفون مالنا من الفضل فاذا تجاهلتم فى ذلك فسدت قلو بنا عليتم فبينا فلحقكم العاره

واذْكُرُوا حِلْفَ ذِى الْجَازِوما ، قُدِّمَ فِيهِ الْعَهُودُ وَالْكُفَلاَ،

ذو المجاز موضع (٧)، وكان عمرو بن هند اصلح فيه بين بنى بكر و بنى تغلب فأخذ عليهم المواثيق والرهائن من كل حى ثمانين ، فذلك قوله و ما قدم فيه العبود والكفلاء،

حَذَرَ الْجُورِ وَالتَّعَدِّى وَلَنْ يَنْ \* فَضَ مَا فَى الْمَهَارِقِ الْأَهْوَاءُ

ويروى وهل ينقض ويروى حذر الحون من الحيانة والتعدى من الاعتداء، والمهارق الصحف واحدها مهرق فارسى معرب خرزة يصقلون بها ثيابا كان الناس يكتبون فبها قبل أن يصنع القراطيس بالعراق (٣) يقول

وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين الح هو وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين الح ها الكبر وطاخ الطيخ ( بكسر الطاء ) والطيخ ( فتحها ) الجهل والطيخ الفتح ) الكبر وطاخ تكبرة ال الحارث بن حلزة ها الطيخ والتعدى علينا الح ها الطيخ والتعدى علينا الح ها الطيخ والتعدى علينا الح ها المناب الحارث بن حلزة المناب الحارث بن حلزة المناب الحارث بن حلزة المناب الحارث بن حلزة المناب المناب الحارث بن حلزة المناب الحارث بن حلزة المناب المناب المناب المناب الحارث بن حلزة المناب الم

لسان العرب (۲) قال الجوهرى : ذو المجاز، وضع بمنى كانت مهسوق فى الجاهلية قال الحارث بن حلزة • واذكر و احلف ذى المجاز الخ •

<sup>(</sup>٣) المهرق الصحيفة البيضاء يكتف نيها فارسى معرب و فيل المهرق أوب حرير أبيض يسقى بالصمغ و يصقل ثم يكتب فيه وهو بالفارسية مهر كرذو فيل مهر ملان الحرزة التي يصقل بها

ان كان أهراؤكم زينت لكم الغدر والخيانة بعد ما تحالفنا وتعاقدنا فكيف تصنعون بما هو فى الصحف مكتوب عليكم من الههودوالمواثيقوالبينات فيما عليناوعليكم ، وحذر الجور أى لحذر الجور وهذا يسميه النحويون مفعولا من أجله وليس هو منصوبا بحذف اللام (١) وانماهو مصدرأى حذراً أن يجور بعضناعلى بعض أو يتعدى ،

وأَعْلَمُوا أَنَّنَا وَإِيًّا كُمُ في ﴿ مَا اشْتَرَطْنَا يُومَ اخْتَلَفَنَا سُواْءُ

يقول انما اشترطنا ان يكون الجنايات عليناو عليكم فلم تلزمونا وحدنا ذلك، المُحَلِّنَا جُنَاحُ كُنْدَة أَنْ يَغْ \* نَمَ غَازِيهِمُ ومِنّاً الْجَزَاءُ

قال الاصمعى: كانت كندة أخذت خراج الملك وهربت فوجه اليهم من قتلهم . وقال غيره: كانت كندة قدغزت تغلب وقتلت فيهم وسبت فقال: أتلزمو نناما فعلت كندة ه

أُمْ عَلَيْنَا جَرَى حَنيفَةً أُوما ﴿ جَمَعَت مَنْ مَحَارِب غَبْراً وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله الله و الله الله الله و الفراء الصاليك والفقراء وكان من حديث حنيفة التي ذكرها أنشمر بن عرو الحنفى وهو أحدبنى

يقال لها بالفارسية كذلك · قال الازهرى و الها قيل الصحراء مهرق تشبيها بالصحيفة ويقال بلد مهارق و ارض مهارق قال الاحياني كأنهم جملوا كل جز ممنها مهرقا

<sup>(</sup>١) الدامل في المنمول من أجله مرالفمل أو المشبه به المذكور في نفس الجلة

<sup>(</sup>٢) قال ابن الاثير قدتكر را لجناح في الحديث فأين ورد فمناه الاثم و الميل • و قال أبو الهيثم في قوله تعالى ( ولاجناح عليكم فيماعرضتم به) الجماح الجناية و الجمرم وأنشد قول ابن حازة • • اعلينا حبناح كندة الخ عه

سحم لما غزا المنذر ابن ماء السماء غسان (١) و كانت أم شعر بن عمرو غسانية فخرج يتوصل بحيش المندر بن ماء السماء يربد ان يلحق بالحارث ابن جبلة الغسانى فلما دنا من الشام سار حتى لحق بالحارث بن جبلة فقال له شعر بن عمرو أتاك مالا تطبق فندب الحارث بن جبلة مائة رجل من أصحابه وجعلهم تحت لواء شعر بن عمرو الحنفى ثم قال: سر حتى تلحق بالمنذر بن ما السماء و تقول له اما معطوه ما يريد و ينصر ف عنافاذا وجد تم منهم غرة فاحملوا عليه . فخرج شعر بن عمرو يسير في أصحابه حتى أتى عسكر المنذر فدخل عليه و أخبره برسالة الحارث بن جبلة الفسانى فركن الى قوله واستبشر أهل العسكر وغفلوا بعض الغفلة فحمل الحنفى عليه بالسيف فضرب يافوخه (٧) فسال دماغه و مات من الضربة مكانه و قتلوا بعض من كان حول القبة و تفرق أصحاب المقتول فقال أوس بن حجر فى ذلك :

نبئت أن بنى سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر التامور دم القلب،وقوله غبراء أى جماعة غبراء وانما قبل لهم عبراء لما عليهم من أثر الفقر والضر فشبه ذلك بالغبار، ويقال للفقراء بنوغ براء لانهم لامأوى لهم الا الصحراء وما أشبهها كانهم بنو الارض ،

امْ جَنَايًا بَــنى عَتيق فَن يَهُ \* در فانًا من حَرجهم ١ براً أَ

<sup>(</sup>۱) غسان اسم ماء نزل عليه بنومازن من الازد بن النوث وهم الانصار و بنو جننة رهط الملوك خزاعة وسموا به . وقد حكى في غسان الصرف و المنع وهمامينيان على اصالة النون و زيادتها (۲) هوملتة ي عظم مقدم الرأس و عظم مؤخر ه ويقال يأفو خمهموزاً ويافو خ بنير همز قال الميث من همز اليافو خ فهو على تقدير يفعول و من لم به مز فهو على تقدير فاعول من اليفخ و الهمز أصوب وأحسن و قال ابن سيده لم يشجعنا على وضعه في هذا الباب ( يعنى باب يفخ ) الا افا و جدنا جمعه يوافيخ فاستدلانا بذاك على ان ياءه أصل

ويروى لبراء (١) ويروى فأنا من غدرهم برءاء ، أَوَّ الْمُحَمَّلِ الْأَعْبَادُ أَمْ عَلَيْنَا جَرَى العِبَاد كَمَا نِهِ ﴿ كَا نِهِ ﴿ كَا نِهِ ﴿ كَا لَهُ عَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَادُ

معناه ان بعض العباد وهم العباديون (٢) أصابوا فى بنى تغلب دماء هلم يدرك بنو تغلب ثارهم منهم فيقول تريدون ان تحملوا علينا ذنوب هؤلاء وتعلقوه علينا كما علق بوسط البعير الاثقال ونيط علق والاعباء جمع عبه وهو الثقل والكاف في موضع نصب ه

أَمْ عَلَيْنَا جَرَّى قُضَاعَةً أَمْ لَيْ ﴿ سَ عَلَيْنَا فِيمَا جَنُوا أَنْدَاهُ

هذا تعيير منه لنى تغلب لما فعلت بهم قضاعة يقول: أفعلينا ماجنت قضاعة وذلك ان قضاعة غزت بنى تغلب فقتلو امنهم وسبوا فيقول افتريدون أن تحملوا علينا ذنوب هؤلاء التى أذنبوها اليكم وليس علينا فيما جنوا أنداء يريد ليس يندانا عنواشىء فذا كله تعيير منه لبنى تغلب وعمرو ابن كاثوم يسمع ، والانداء اسم ليس واحدها ندى ، وروى أوليس علينا فيما جنوا هوالفرق بين أم وأو أن أم تقع للتسوية (٣) نحو قوله عزوجل فيما جنوا، والفرق بين أم وأو أن أم تقع للتسوية (٣) نحو قوله عزوجل أانذرتهم أم لم تنذرهم ) و تقع أم لخروج من كلام الى كلام أيضا نحو

<sup>(</sup>۱) هو جمع برىء كشريف واشراف ويقال براه (بكسرالباء) نحوكريم وكرام وابرياه مثل نصب وانصباه و برائ (بضم الباء) فيكون من الكابات المعدودة التي جاء جمعها على فعال مثل دخل و رخال أما العراء (بفتح الباء) فمما يشترك فيه الواحد و المثنى والجمع (٣) العباد (بالكسر) قبائل شقمن بطون العرب اجتمعوا على النصرانية و نزلوا الحبرة و ذكره الجوهرى بفتح المبن وعده ما حب القاموس من أو هامه و كذلك قال ابن برى هو غلط والصواب انه مكسور المين إ

 <sup>(</sup>٣) وقوع أوموقع أمق التسوية عدما من هشام من لحن الفقها عقال وقدأ ولع الفقها عام عبر همان يقولوا سواء كان كذا أو كذا والصواب العطف بام

قوله (أم يقولون افتراه) وأو تقع لآحد الشيئين نحو قول الشاعر:
الاليت شعرى هل يرى الناس ماأرى من الامر او يبدو لهم ما بدا ليا
الم عَلَيْنا جَرَّى إياد كما قيل لَطْسم أَخُوكُمُ الْأَبَّاءُ
الم عَلَيْنا جَرَّى إياد كما قيل لَطْسم أَخُوكُمُ الْأَبَّاءُ
كانت اياد بن نزار تنزل سنداد وسنداد (١) نهر فيمًا بين الحيرة الى
الابلة (٢) وكان عليه قصر تحج اليه العرب وهو القصر الذي ذكره
الاسود بن يعفر فقال:

أرض الخور نقوالسدير و بارق والقصر ذى الشرفات من سنداد (٣) قالوا ولم يكن فى نزار حى أكثر من أياد ولا احسن وجوها ولاأمد أجساما ولا أشد امتناعا وكانوا لا يعطون الاتاوة أحداً من الملوك وكان من قوتهم أنهم أغاروا على امرأة لكسرى أنو شروان فاخذوها وأموالا له كثيرة ، فجهز اليهم كسرى الجيوش مرتين كل ذلك تهزمهم أياد . مم أنهم ارتحلوا حتى نزلوا الجزيرة فوجه بعد ذلك اليهم كسرى ستين الفا وكان القيط بن يعمر الايادى ينزل الحيرة فكتب الى اياد وهم بالجزيرة : سلام فى الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من اياد

شرم في الصحيفة من الله من المجريرة من الا أن الله الله الله كسرى قد أناكم فلا يشغلكم سوق النقاد أناكم منهم ستون العالم يزجون الكتائب كالجراد

(١) بكـرالسينوفتحهاو هوعلم منقول عن عجمي

ومن الحوادث لاأبائك اننى مربت على الارض بالاسداد أرض تخبرها لطبب مقيلها كب بن مامة وابن أم دؤاد جرت الرباح على عراص دبارهم فكانما كانوا على ميماد ولقد غنوا فيها بافضل عيشة في ظل ملك ثابت الاوتاد

<sup>(</sup>٢) هدا أشهر الاقوال والسنداد وقيل هواسم القصر نفسه

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من قصيدة الشاعر المدكوريقول في أولها

هؤلاً. قوم من بنى تغلب ضربوا بالسيف . عيره بهم .والحدا .قبيلة من بنىربيعة ويقال : هو رجل منربيعه ه

عَنَنَّا بِاطِلاً وظُلًّا كَمَا تُعْ \* تَرُ عَنْ حَجْرَة الرَّبِضِ الظِّباءُ

عننا معناه اعتراضا (۱) يقول: أنتم تعترضون بنا اعتراضاً وتدعون الذنوب علينا ظلما لنا وميلا علينا هو أصل العتر الذبح في رجب: وفى الحديث لاعتيرة وكانوا يذبحونها لآلهتهم والعرب استنذر النذر فيقول: أحدهم ان رزقني الله مائة شاة ذبحت عن كل عشرة شاة (۲) في رجب ويسمى ذلك

فارى النعيم وكل مايلهى به يوما يصر الى بلى ونفاد (١) عن الشيء يمن ( بكسر العين ) ويمن ( بصمها ) عنا وعنونا اعترض واسم المصدر المنن والمنان، وقد أورد صاحب اللسان هدا البيت في مادة عنن مستشهداً به على ما ذكره من ان اسم المصدر منها المنن والمنان ولكن أشده في باب حجر وعتر وربض عنتا بالتاء المثناة \*

<sup>(</sup>۲) لم يدلك صاحب اللمان و مادة حجر و تمسير مدا البيت هذا الوجه الذي (۲) م ۱۸ - شرح القصائد)

الذبح العتبرة والرجبية ، فر مما بخل أحدهم بما نذر فيصيد الظباء فيذبحها عوضا من الشياه ، فالمعنى انكم تطالبوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أو لئك الظباء عن الشياه ، والحجرة الموضع الذي يكون فيه الغنم و أصل الحجرة الناحية (١) والربيض جماعة الغنم و يقال للموضع ربض ، وفي الحديث ومثل المنافق مثل شاة بين ربضين اذا جاءت الى هذه فطحتها واذا جاءت الى هذه فطحتها أى بين موضعى غنم ، و يروى « بين ربيضين » أى بين غنمين ه

وثَمَانُونَ مَنْ تَمَيم بأيديه هم رماح صُدُورُهُنَّ الْقَضَاءُ

يعنى أن عمرا أحدبنى سعد بنزيد مناة بن تميم خرج في تمانيز رجلا من بنى تميم غازين فأغار على ناسمن بنى تغلب يقال لهم بنو رزاح وكانوا ينزلون أرضا يقال لها نطاع قريبة من اليمن فقتل فيهم وأخذ أمو الاكثيرة . وقوله صدورهن القضاء أى الموته

لَمْ يُخَلُّوا بَنِي رِزَاحٍ بَبِرَقًا ﴿ . نَطَاعٍ لَهُمْ عَلَيْهِمْ دُعَاً. تَرْكُوهُمْ مُلَحَّبِينَ وَآبُوا ﴿ بِنَهَابِ يَصَمُّ مِنْهَا الْخُدَاُ.

ملحبين مقطعين بالسيوف ،وقوله يصم منه سامع الحداء أى لكثرة رغاء الابل والضجة لايسمع الحداء ، وحقيقته يصم منه سامع الحداء وهو مجاز

سلكه الثارح في تفسير المتبرة مقال عقب ايراد هذا البيت : ممناه أن الرجل كان يقول في الجاهلية أن بلعث اللي مائة عترت عنها عتبرة فأذا بلغت مائة ضن بالغنم فصاد ظبيا فذبحه ، وقال الليث قوله يعني أبن حلزة كما تعتر يمني العتبرة في رجب وذلك أن العرب في الجاهلية كانت أذا طلب أحدهم أمراً نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا وهي العتائر فأذا ظفر به فربما ضافت نفسه عن ذلك وضن بغنمه وهي الرين فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم وهي الرين فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم (١) تقول العرب ﴿ فلان يرعى وسطا ويربض حجرة ﴾ قال ابن برى هذا مثل

كما يقال نام ليلك ه

أُمَّ جَاوُّا يَسْتَرْجُعُونَ فَلَمْ تَرْ ﴿ جُعْ لَهُمْ شَامَةٌ وَلَازِهْرَاءُ يعنى بنى رزاح. ويسترجعون فى موضع حال مقدرة. والشامة السوداء والزهراء البيضاء (١) والمعنى انه لم يرجع اليهم شىء عا أخدمنهم، مُمَّ فَاوُا مِنْهُمْ بِقَاصِمَةَ الظَّهْ ﴿ وَلاَ يَبْرِدُ الْعَلِيلَ الْمَاءُ

فاءوا رجعوا. وقاصمة الظهرالخيبة ،وهذا تمثيل أىصاروا بمنزلة من قصم ظهره،والغليل والغلة شدةالعطش. والمعنىانهـذا الغليل من الحزن لا يبرده الماء ه

ثُمَّ خَيْلٌ مِنْ بَعَدِ ذَاكَ مَعَ الْغَلَّا \* قَ لَارَأَفَةُ وَلَا إِبْقَاءُ

يقول ثم أصحاب خيل من بعد بنى تميم، والغلاق من بنى حنظلة من تميم كان على هجائن المعان غزا بنى تغلب فقتل فيهم وسبى. وقوله لارأفة ولا ابقاء أى ليس لاصحاب الغلاق رأفة بهم ولاابقاء عليهم ع

ماأَصَابُوا مَن تَغْلَى فَطَلُو ﴿ لَا عَلَيْهِ إِذَا تَوَلَّى الْعَفَاءُ

ماههنا للشرط وهو في موضع نصب بأصابوا، ومطلول عليه أى لا يدرك بأره. والعفاء الدروس (٢) أى ينسى فيصير بمزلة الشيء الدارس،

تاج المروس •

وهو أن يكون الرجل وسط القوم أذا كانوا في خير وأذا صاروا ألى شركهم وربض ناحية (١) ومن المجاز يقال ماله شامة ولا زهراء أى ماله ناقة سوداء ولا بيضاءقال الحارث بن حلزة :

<sup>•</sup> واتونا يسترجعون فلم ترجع الخ •

<sup>(</sup>٢) ويقال للتراب الذي يغطى الاثر . والمعنى على هــذا ان دماءهم المدرت حتى كانها غطيت بالنراب . وقيل ان هذا دعاء والمراد فعلى دمه العفاء

كَتَكَالِيفَ قُوْمنا إِذْ غَزَا الْمُنْ مِ ذَرُ هَلْ نَحُنُ لاَبُنِ هند رِعَاءُ يَرَقَى انه لمَا قَتْل المنذر بن ماءالسمَاءاء ترُلت طائفة مَن بنَى تغلبُ وقالوا لانطيع أحدا من ولده فلما ولى ابنه عمرو بنهند وجه اليهم فقالوا: ارعاء نحن ؟(٧) فحكى الحارث قولهم فوجه اليهم عمرو بن هندمن قتل فيهم وسبى، والمعنى ان قتل عمرو بن هند فيكم كفعل الغلاق . وتكاليف يجوز ان يكون جمع تكليف ه

إِذْ أَحَلَّ الْعُلاَةَ قُبَّةً مَيْسُو ﴿ نَافَادُنَى دِيارِهَا الْعَوْصَاءُ

وبروى اذ أحل العاياء وهى أرض، روى أن عرو بن هندلماقتل أبوه وجه أخاه النعان وحشد معه أخوه من قدر عليه من أهل مملكته وأمره ان يقاتل بنى غسان ومن خالف من بنى تغلب فلما صار الى الشام قتل ملكا من غسان واستنقذ أخاه امرأ القيس بن المنذر وأخذ بنتا للملك فى قبة لماوهى ميسون التى ذكرها فقال اذ أحل العلاة قبة ميسون أى قتلهم فى هذا الوقت والعلاة قرية من العوصاء (٣) ، وعدى أحل الى مفعولين إنقول: أحللت

<sup>(</sup>۱) جمع رام وهو الحافظ للماشية واصله الصفة والكنها صارت غالبة غلبة الاسماء ولهدا صح تسكسيره على فعلان كحاجر وحجران وكذلك يجمع على فعلة فية ال رعاة قال صاحب اللسان وليس في الكلام اسم على فاعل يعتور عليه فعلة (بضم الفاء)وفعال الا هذا ، وولهم آسى واساة واساء

<sup>(</sup>۲) استشاط عمرو من هند غضبا لهذه السكامة ثم آنه عزم على آن ينزو غسان مطالبا بدم أبيه فاستنفر أهل بملسكته ولما تجمع عنده حيش عظيم من القبائل رأس عليهم أحاه النمات بن للنذر وأمره أن يبتدىء فى غزوته بمن خالفه من بنى تغلب . وقال بنس الرواة أن عمرو بن هند هو الذى غزا واستخلصا خاه النمان

<sup>(</sup>٣) في أخبار بني ســـاهلة كان الل عمرو بن قيس الشمخي الهذلي هاملة بشعبة منها يقال لها الموصاء وذكر قصة قال فيها عمرو بن قيس .

زيدا مكان كذا وكذاه

فَتَأُوَّتُ كُمْ مَ مَرَاضَبَةً مِن \* كُلِّ حَى كَأُنَّهُم أَلْفَاءُ

ويروى فتأوت له قراضة . تأوت اجتمع بعضها الى بعض والقراضة الصعاليك (١) ويريد بالقراضة من تجمع لعمرو بن هند وواحد الالقاء لقا وهو الشيء المطروح وهو من الرجال العي كأنه المطروح و

فَهَدَاهُمْ بِالْأَسُودِينَ وَأَمْنِ اللَّهُ لِهِ بِلْغِ تِشْقَى بِهِ الْأَشْقِيَاءُ

ويروى فهداهم بالابيضين واراد بالابيضين الخبز والماء وبالاسودين التمر والماء أى هدى عمرو بن هندأصحابه وجمعه حين غزا بهم وقال بعضهم أراد بالاسودين الليل والنهار والابيضين الماء واللبن ، وامر الله بالم يلغما يريد، وقبل معناه بالغ بالسعادة والشقاء فمن كان سعيدا بلغته السعادة ومن كان شقيا بلعه الشقاء فشقى به ه

ويرتوروه ورورًا فَسَاقَة بهم اليكم أمنية أشراء

يقول تمنيتم لفاءهم أشرا أى بطرافساقتهم اليكم أمنية اشراء أى ذات أشر (٣) أى بطرو الاشر والبطر لا يستعملان الا فى الشرة والفرح يستعمل فى الخير والشرقال الله عز وجل: (ذلكم ما كنتم تفرحون فى الارض نفير الحق) فقوله بعير الحق وحل على الحق وفى غيره ، ممقال عز وجل: (وما كنتم مرحون) فلم يستثن لان المرح لا يكون إلا فى الشركالبطر والاشر

أصابك ليلة العوصاء عمدأ بسهم الليل ساعدة بن عمر و

<sup>(</sup>١) واحده قرضوب بضم القاف وقرضاب بكسرها

<sup>(ُ</sup>۲) وَزَنْهَا أَمْمُولَةً وَجَمَهَا أَمَانَ بِتَشْدَيْدِ الْيَاءُوتَخَفِينَهَا كَا يَقَالَاأَنَافُوا ثَاقَى واضاح واضاحي لجم الاثنية والاضحية

<sup>(</sup>٣) اشراء وزنه فعلاء من الاشر

ومعناه انكم تمنيتم عمرو بن المنذر وأصحابه الذين تجمعوا له وذلك انكم قلتم من عمرو ومن معه انما معهقراضبة وقدجمعوا له من كل مكان لقتالنا فليتنا قدلة يناهم فيعلم عمرو غدا كيف نحن وهوفهذه أمنيتهم ه

لَمْ يَغْرُو كُمْ عُرُورًا ولَكُنْ \* يَرْفَعُ الآلُ جَمَّعَهُمْ وَالصَّحَاءُ

و يروى ولكن رفع الآلويروى حزمهم و الضحاء يقول: ما أتوكم على غرة ولكن الآلوالضحا. رفعا لـكم جمعهم فأتوكم على خبرة منكم أى أتوكم نهارا ظاهرين و الضحاء ارتفاع الهار،

البُّهَا الشَّانِيُ الْمُلِلِّغُ عَنَّا ﴿ عِنْدَ عَمْرُو وَهَلَ لَذَاكُ انْهَا ۗ وَاللَّهُ اللَّهَا أَ

يريد بالشاني، عمرو بن كلثوم التغلبي وقوله هل لذاك انتهاء أى هل لذلك غاية ينتهى اليها (٧) ويروى أيها الكاذب المبلغ والمخبر والمقرش (٣) والمرقش(٤) ويروى وهل له ابقاء أى لا ببقى عليكم لما ألقيتم اليه،

انْ عَمْرًا لَنَا لَدَيَهُ خَلَالٌ ، غَيْرَ شَكَّ فَي كُلِّهِنَّ ٱلْبَلَّا.

<sup>(</sup>۱) الآ لاسراب وقبل الاك من الضحى الى زوال الشمس والسراب بعد الزوال الى مسلاة العصر؛ وقال ابن السكيت الآل الذي يرفع الشخوص وهو يكون بالضحى والسراب الذي يجرى على وجه الارض كانه الماء وهو بصف النهار قال الازهرى وهو الذي رأيت العرب بالسادية يقولونه عوقال الجوهرى الآل الذي تراه في أول النهار وآخره كانه يرفع الشخوص وليس هو السراب

<sup>(</sup>٢) ونيل ممناه هُل ينتهي عن الابلاع

 <sup>(</sup>٣) يَقَالُ مَرشِ بَالُر جِلُ وَ أَقْرَشُ أَي وَشَى وَحْرَشُ وَ أَنَا عَدَاهُ فَى البيت بَسْنُ لانه فى
 معنى الناقل والمبلغ

<sup>(</sup>٤) الترقيش. التحريش وتبليغ النميمة ويقال رقب كلامه زوره و زخر فه ومنه قول رؤبة عاذل قد أو اهت بالترقيش الى سرا هاطرق وميهى

يعنى عمرو نهند ، وقوله غيرشك منصوب بمعنى يقيناو لا يجوزان يكون التقدير فى كلمن البلاء غيرشك ، وسيبو يه لا يجيز غيرذى شك زيد منطلق وفى منعه إياه قو لان أحدهما ان العامل لا يتصرف لان العامل المعنى وذلك ان قواك زيد منطلق بمنزلة قواك أتيقن ذلك فاذا كان العامل لا يتصرف لم يتقدم عليه ما عمل فيه . والقول الآخر انه بمنزلة التوكيد ف كما لا يتقدم التوكيد لا يتقدم هذا ، والبلاء ههنا النعمة ه

مُلِكُ مُقسطُ وَأَكُمُلُ مَن يَم يَ شي وَمن دُون مِلْكَ مُلَالًهُ النَّناهُ

المقسط العادل، ويروى ملك باسط ، ويروى بالنصب ومعنى الباسط انه يبسط العدل . ويروى وأكر من يمشى أى فعلا و من روى وأكمل من عشى أراد عقلا ورأيا، وقوله من دون مالديه الثناء معناه الثناء منا عليه أقل مأفيه و عنده مرالحير والمعروف أكثر بما نصف ونثنى ه

إِرَى بمثله جالت الْجن ، فآبَت لَخصمها الأُجلاء

ارى نسبة الى ارم عاداًى ملكة قديم كان على عهد ارم ، وقبل كان هذا الممدوح من ارم عادفى الحلم لانه يروى كان من أحلم الناس ، وقال آخرون: ذهب الى ان جسمه وشدته يشبهان أجسام عاد وشدتهم وقوله بمثله جالت الجن في هذا الموضع دهاة الناس و ابطالهم ، و جالت فاعلت من المجالاة وهى المكاشفة يقول بمثل عمرو بن هند كاشفت الجن الناس، و آبت رجعت

<sup>(</sup>۱) يقال أقسط الرجل فهو مقسط اذا عدل و قسط فهو فاسط اذا جار قال الله تعالى «ان الله يحب المقسطين » وقال « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » هذا ما يقوله بعض اهل المربية، والصحيح ان قسط الثلاثي يستعمل بمدني عدل ومنه بني نحو « هو أقسط عند الله » وقد توهم بعضهم انه مأخوذ من أقسط الرباعي فقال هو شاذ لا يأتي الاعلى مذهب سيبو يه

وقد فلج خصمهم على كل منخاصمهم، والاجلا. جمع جلا والجلا الأمر المنكشف، والمعنى ان من كاشف بفخر هذا الملك انكشف أمره وتبين لأن فحره لا يخفى على أحد فأمره منجل ،

مَنْ لَنَا عَنَدُهُ مَنَ الْخَيْرِ آيا ﴿ تَ ثَلَاثُ فَى كُلّبِنَ الْقَضَاءُ الْقَضَاءُ الْقَضَاءُ الْعَاتَ العلامَات، وقوله في كلمن القضاء القضاء أى في كُلّبِن يقضى لنا بولاء الملك و يروى في مصلمن القضاء ه

آية شَارِقُ الشَّقيقة قرم من بني شيبان (١) جاءوا يغيرون على الرَّعمو بن بنو الشَّقيقة قرم من بني شيبان (١) جاءوا يغيرون على الرَّعمو بن هندو عليهم قيس بن معديكر ب وهو أبو الاشعث بن قيس فردتهم بنو يشكر وقتلوا فيهم نو فوله شارق معناه جاء من قبل المشرق أي هو صاحب المشرق وروى عن أبي عمرو انه قال الشقيقة صخرة بيضاء وقوله لكل حي لواء أي

حُولَ قَيْس مُستَلَّمُينَ بَكَبْش ، قَرَظَى كَا أَنَّهُ عَبْكِلْهُ المستلئم الذي قدلبَس اللامة (٣) وقرظي منسوب الى البلاد التي ينبت بها

قال النقيقة مكان معلوم وقوله شارق الثقيقة أى من عانبها الشرق الذي بلى المشرق فقال الشرق والمستشرق فيه هذا مفعول فجعله فال الازهرى واتما جاز ان مجعله شارقا لانه جعلهذا شرق كما يقال سركاتم ذوكمان وعاء دافق ذو دعق

<sup>(</sup>۱) روى المنذر عن أنى الهيثم في قول الحارث بن حلرة. الله شارق الثقيقة أذ جا عت معد لــكل حي لواء

<sup>(</sup>۲) اللام جمع لأمة وهى الدرع و يجمع أيضا على لؤم ( بضم اللام و متح الهمز) مثل ثفر على غير قياس كامه جمع لومة (بضم اللام) . الجوهرى. وتقال اللامة على السلاح كله من سيف ورمح و غير مواستلام الرجل أى لبس ما عنده من عدة رمح و بيضة و مففر و سيف و نبل

القرظ (١) وهى البمن. والعبلا همنا هضبة بيضاء (٢)، ويروى عن أبى عمرو انه قال: لاأعرف قيسا الذى ذكره فى هذا البيت، ومستلئمين نصب على الحال وأراد بالكبش الرئيس ه

وصَتيت منَ الْعُواتك مَاتَهُ لَهُ لَا اللَّامِيضَة رُعُلاً

الصتيت الجماعة أو العواتك نساء من كدة من الملوك ، وقوله « ما تنهاه الامبيضة رعلا. ، أى لا يكف هذا الجم الاضرب شديدموضح عن بياض العظم . و الرعلاء الضربة المسترخية اللحم مر الجانبين . و بنو العواتك خرحوا مع قيس بن معديكرب ه

عَلَيْهُ مَنْ خُرْبَةَ الْمُزَادِ الْمُأْدُ الْمُأْدُ الْمُؤَادِ الْمَأْدُ الْمَأْدُ الْمَأْدُ الْمَأْدُ الْمَأْدُ الْمُؤَادِةُ (ع) وهُو مسيل الجبه أسوأ الردّ، ويروى فردد ناهم والخربة هناء زلا المزادة (ع) وهُو مسيل الماء منه فشبه خروج الدم و نزوه من الجرح بخروج الماء من فم تلك العزلاء، كأنه قال مثل خروج الماء من خربة المزادي

<sup>(</sup>۱) القرط شحرعظامها سوق غلاط أمثال شجر الحوز وورقه أصـمر من ورق التفاح و احدثه قرطة و يقال المرط و كبش التفاح و احدثه قرطة و يقال المرط و هي اليمن لانها منابت القرط . اله لمان العرب.

<sup>(</sup>٢) المبلاء الطريدة وسواء الارضحجارتها بيسكانها حجارة القداح وربما قدحوا بيعضها وصخرة عبلاء بيضاء صلبة وقيل العبلاه الصخرة من غيران تخص بصفة فاما نعل وقيال لا يكون الاعبل والعبلاء الا ابيضين و لدان العرب و الطريدة الطريقة القليلة العرض من الارضه

<sup>(</sup>۳) المزلاء فم المزادة الاسفل قال صاحب اللسات ، والعزلاء مصب الما ممر الروية والقربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء عسميت عزلا ملانها في أحد خصمي (طرق) المزادة المافي و سطها و لا هي كفمها الذي منه يستقى فيها و الجم العزالي بكسر اللام

وَحَمْلُنَاهُمْ عَلَى حَزْنِ ثَهْلًا ﴿ نَ شَلَالًا وَدَّى الْأَنْسَاءُ

الحزن ماغلظ من الأرض، شبه ماأصابهم وما حملوهم عليه من القتل بشدة هذا الحزن. وهذا مثل قول الاخطل:

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا على يا بس السيساء (١) محدو دب الظهر هذا قول الأصمعي، وقال ابو مالك: مهناه حملناهم على حزن تهلان بعينه يقول: جرحناهم فركبوا حزن تهلان على خشو نته شلالا معناه هر اباو قد دميت من الجراح أنساؤهم و شلالا كائنه شالاناهم شلالاه

وفَعَلْنَا جُمْ كَمَا عَلَمُ الله وما إن للحائنين دماءُ٣

أى فعلنابهم فعلا عظیماشدیدا، وقوله ما ان للحائنیزدما، أی من عصی فقد حان أجله ۲) ویهدر دمه ولا یطالب به ه

مُ مُحجرًا أَعنى ابْنَ أُمِّ قَطَام ﴿ وَلَهُ فَارِسِيَّةٌ خَضَرَاءُ

حجرا منصوب لأنه معطوف على الهاءوالميم في قوله: «فرددناهم» وعطف الظاهر على المضمر المنصوب جيدا لأنه يتصلو ينفصل فصار المعنى، ثمرددنا حجرا وأجرى قطام بالاعراب لما اضطر رده الى أصل الاسماء؛ وسبيل قطام فى لغة أهل الحجاز اذا كانت اسما لمؤنث أن تكون مكسورة بغير

(٢)ويروى الحائنين دماء بذال معجمة والدماء البقية وابن الانارى

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى السيساء منتظم فقار الظهروهو فملاء ملحق بسرداح قال الاخطل الخطل و المالخوري السيساء علم المنظم فقار النظهر و من اللغ المنافع ا

ية ول حلن اهم على مركب صعب كسيساء الخمار أى حماناهم على مالاً يثبت على فعله ، و في الحديث . حملتنا العرب على سيسائها عمل الربو الاثير سيساء الظهر من الدو اب مجمع وسطه و هو موضع الركوب أى حملتنا على ظهر الحرب و حاربتنا

تنوين (١) وكانحقهاأن تكون ساكنة ، والعلة فيهاعند ابي العباس أنها زادت على ما لا ينصرف علة فبنيت لأنه ليس بعد ترك الصرف الا البناء، والعلل التي فيهـا انها مؤثثة معرفة معدولة فوجب أن تبني، وكسرت لالتقاءالساكنين، واختير لها الكسرلار مجهات احداها أن حق كل ساكنين يلتقيان أن يحرك احدهماالي الكسر، وأيضا فان الكسر من علامة المؤنث في قواكةمت وكلمتك اذا خاطبت امرأة ، وأيضافانفعال يعدل في الامر في قولك تراك أى اترك فقدو جب الكسر كما و جب للامر في قو لك اضرب الرجل، وأيضافا نهلماعدل فكازحقه أن لاينصرف أعطى حركة ليست فبالاينصرف فانسميت به مذكراكان بمنزلة مالاينصرف (٧) . يقول الآية الشانية التي صنعنا بحجر وكان حجر غزا امرأ القيس أباللنذر بن ماء السهاء بجمع من كندة كثير وكانت بكر بن وائل معامري، القيس، فحرجت بكر بن وائل فردته وقنلت جنوده وقوله: «ولهفارسية» أى معه كتيبة خضراءمن كثرة السلاح فارسية أىسلاحها منعمل فارسه

<sup>(</sup>۱) يمنى انها مبنية على الكسر ومكذا الحسيم في كال اسم على فعال بفتح الفاء نحو حذام وغلاب ورقاش و بنوتم يجرو نه بحرى مالا بنصرف فان كان آخره راء بحر سفار وحضار انفقت لعة أهل الحجازو بنى تمبم على بنائه على السكسر. قال سيسويه في السكتاب فاما كان آخر مراء فان أهل الحجازو بنى تميم فيه متفقون و يختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز، والحجازية هي الفة الاولى القدمى

<sup>(</sup>٣) قال سيبوبه في الكتباب و فعال اذا كان شيء منه اسهالمذكر لم ينجر أبداوكان المذكر في هذا بمنزلته اذا سمى بعناق لان هذا البناء لا يجيء مدولا عن مذكر فيشبه به تقول هذا حذام (مضموما) ورأيت حذام (مفتوحا) ومررت بحذام (مجرورا بالفتحة) سمعت ذلك من يوثق بعلمه

أَسِدُ فِي اللَّقَاءِ وَرَد هُمُوسٌ \* وَرَبِيعٌ ۚ إِنْ شَنْعَت غَبْرَاءٍ

ويروى انشنعت شهاء وهى السنة الشديدة، والغبراء السنة القليلة المطر، وشنعت جاءت بأمر شنيع ، ويروى أسد فى السلاح يعنى حجرا أى هو أسد، والهموس الحفى الوطء (٢) وقوله وربيع تقديره ذو ربيع ، والربيع الحنص ه

ورَدُدْنَاهُمُ ٤ بِطَعْنِ كَمَا تُنْ \* هَزُ عَن جَمَّةَ الطَّوِيِّ الدِّلاءُ

ويروى جبهناهم أى تلقينا جباههم بطعن كما تنهز أى كما تحرك الدلاء لتمتلىء، ويروى في جمة الطوى وجمة البئر الذى قد جم فلم يستق منه. وقال ابو مالك: جمة الماء الموضع الذى بباغه الماء من البئر ولم يبلغ أكثر منه فترى ذلك الموضع مستديرا كأنه اكليل. والطوى البئر المطوية،

وَفَكَكُنَا غُلَّ امْرَى الْقَيْسَ عَنْ ﴿ لَهُ بَعْدَ مَاطَالَ حَبْسَهُ وَالْعَنَاءُ

یعنی امرأ القیس بن المنذر بن ماء السماء ، وهو أخو عمرو بن هندد لابیه و کانت غسان آسرته یوم قتل المنذر أبوه فأغارت بکر بن و ائل مع عمرو بن هند علی بعض بوادی الشأم فقت او ا ملکا لفسان و استنق ذو ا

<sup>(</sup>۱)قال الجوهرى الورد با انتحالذى يشم الواحدة وردة و بلونه تيل الاسدور دولافرس وردوهو بين الدكميت و الاشقر ، وقال ابن سيده . الور دلون أحمر يضرب الم صفرة حسنة في كل شيء \*

<sup>(</sup>۲) وقال الجوهري هم الافدام أخفى ما يكون من صوت الوط و الاسد الهموس الخفى الوط وقال أبو الهيم مسمى الاسدهموسالانه يهمس همسا أي يمشى مشيا بخفية فلايسم صوت وطئه

امرأالقيس وأخذعرو ابنةذلك الملكوهي ميسونالني ذكرها الحارث، وأَقَدْنَاهُ رَبَّ عَسَّانَ بالمُنْ ﴿ ذَرَكُرُهَا الْاَتُكَالُ الدِّمَاءُ وَأَقَدْنَاهُ رَبَّ عَسَانَ هو الملك الذي تقدمذكره أبو ميسون، ويروى وماتكال الدماء أي ذهبت هدرا (١) ه

ألا يا عين بكى لى شدنينا و بكى للملوك الذاهبينا ملوك من بنى حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونا (٧) ومَع الجُونَ جُونَ آل بنى اللَّو ، س عَنُودُ كَامَّهَا دَفُواً ، الجُونَ مَلكُ مَن ملوك كندة وهو ابن عم قيس بن معد يكرب

<sup>(</sup>۱) يقال كيل فلان بفلان اذا قتر به ولم يكل دم فلان أى ذهب هدرا ليس فيه قود و قيل المراد من قوله «لا تسكال الدماء» ان القترل أكثر من أن تحصى بحيث لا تحسب الدماء ولا تسكال من كثرتها

<sup>(</sup>٢) ثم قال

فلوقی یوم ممرکة اصیموا ولکن فی دیار بنی مرینا ومریناکامة غیر عربیه کما ال صاحب ۱۱ ات

وكان غزا بنى بكر فى كتية خشناء فقاتلته بنو بكر وهزمته وأخذوا ابنه وجاءوا به الى المنسذر ، والعنودهنا الكتية كأمها تعندى سيرها، والدفواء المنحنية بصف كثرتها ، يقال وعل أدفى وأروية دفواء اذا كان قرنهما يذهب نحوذ نبهما ، ومر يتدافى اذا مريتحادب، والدفوا. العقاب والدفوا ما لما ثلة ، وجعل الدكتية دفواء من بغيها يقول : كما ينقض العقاب على الصيد كذلك تميل هذه الكتية من بغيها، و بنو الاوس من كندة ،

ما جَزِعْنَا تَحْتَ الْعَجَاجَة إِذْ وَلَ \* ت بِأَقْفَاتُهَا وحَرَّ الصَّلاَ الْجُون ويروى اذجا واجميعا واذ تلظى الصلاء يقول: لم نَجزع حين لفينا الجون وهو في جمع كثير. وقوله اذولت باقفائها معناه باعجازها وحر الصلاء أي وقدت النار، شبه شدة الحرب بوقود النار \*

ووَلَدْنَا عُمْرُو بْنَ أَمَّ أَنَّاسِ ، منْ قَريب لمَا ۖ أَنَّانَا الْحِبَاءُ

يريدعمرو بن حجر الكندى وكان جـد الملك عمرو بن هند وهند هي بنتعمرو بن حجر آكل المرار وكانت أم عمرو بن حجر أم أناس بنت

<sup>(</sup>١) أقوى الحارث وهدا البيت كاأقوى في البيت الذي تقدم قبل

<sup>(</sup>۲) قال القراه اذا كنيت امر أة بام أناس و أم صبيان و أمر جاله و أم نساء كان الفالب عليها أن لا تجرى ( عنم من الصرف) لا نه لما يكن ما أضيفت اليه اسهامن أسها و الرجال معروفا كان الاسم لها . ثم قال ولو توهم اناس انه اسم لا بن لها وان لم يكن لها بن لجازا جراؤه في صرفه (٣) حبا الرجل حبوة أى اعطاه قال ابن سيده وحبا الرجل حبو ااعطاه و الاسم ( بعني اسم المسدر ) الحبوة (مثلث الحاه) و الحبا بكسر الح وجمل المحياتي جيم ذلك مصادر وقبل الحباء العطا بالامن ولا جزاء ، و ذكر ابن الاعرابي ان حباس الاضداد يكون بعدى اعطى ومنم قال صاحب الا مان و لم يحك ذلك غيره

ذهل بن شدیبان بن ثعلبة ، و عمرو بن أم أناس هذاهو جد امری القیس الشاعر. وقوله من قریب معناه النسبینا و بینه قریب لیس المتباعد اذ أمه بنت ذهل بن شیبان و هی جدة ام عمرو بن المنذر وقوله لما اتا نا الحباء یقول حین أتانا حباء الملك عمرو بن حجر لما خطب الینا و رآنا أهلا لمصاهر ته ه مثلها یُخر جُ النَّصیحة لُلقو ه م فَلاَة من دُونها أَفلاً مثل مثل هذه القرابة بینناو بینك أیها الملك یخرج نصیحت الله مما فلاة من دونها افلاء کثیرة من دونها افلاء کثیرة فالافلاء علی هذه الروایة جمع فلاو فلاجمع فلاة (۱) و یروی فلاء مندونها افلاء کثیرة افلاء آی یتولدمن النصیحة مثل الفلاء و هو جمع فلو (۲) و الفلو یخدع الشیء به حد الثیء حتی یسکن ثم یفلی عن أمه أی یفطم . و یروی فلاة و فلاة بالمنیء به حد الثیء حتی یسکن ثم یفلی عن أمه أی یفطم . و یروی فلاة و فلاة بالمن و والنصب فن نصب فعلی الحال کانه قال مثل فلاة و اسعة و من رفع فعلی اضار مبند ایک نه قال هی فلاة من دونها افلاه ه

﴿ هذه آخر القصائد السبع ﴾ - وما بعدها المزيدعليها -

وقال الاعشى أبو بصير واسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدبن عدنان

<sup>(</sup>١) قال ابن سيده ليس افلا عمر فلاة لان فعة لا يكسر على افعال انها افلا عجم فلا الذي هو عد فلاة

ر ٢) الفلو بفتح الفاء وضم اللام والعلو بضمها مع تشديد الوا و والفلو بكسر الفاء وسرون اللام مع تخفيف الواو هو الجحش و المهر اذا فطم و سمى بذلك لا نه يفتلي أى يفطم

ودُع هُرَيرَةَ إِنَّ الرَّكُ مُرْتَحُلُ ﴿ وَهَلْ تَطْيَقُ وَدَاعاً أَيَّا الرَّجُلُ ﴾ ودُع هُرَيرة إِنَّ الرَّجُلُ ﴾ قال ابوعبيدة ؛ هريرة قينة كانت رجل من ال عمرو بن مر ثداهداها الى قيس بن حسان بن ثعلبة بن عمرو بن مر ثد فولدت له خليدا وقد قال في قصيدته :

جهلا بأم خليد حبلمن تصل (١) والركب لا يستعمل إلا للابل (٢) وقولهوهل تطيق وداعا أى انك تفزع ان ودعتها ه "

غُرَّاء فَرْعاء مصقول عَوارضها تَمْ ﴿ مَالْهُو بِنَا كَايَشَى الْوَجِي الْوَحَلُ ٣ عَلَيْ الْوَجِي الْوَحِلُ ٣ قَال الاصمعي: الغراء البضاء الواسعة الجبين، وروى عنه انه قال الغراء

(۱)وقیل ان هریرة وخلیدة اختان کانتاقیلتین لبشر بن عمرووکانتا تغنیا نه وقدم بهما المالیامة لما هر ب من النعمان بن المدر ، و قیل آن الاعشی سئل عن هر بر ةفقال لاأ هرفها و انما هو اسمالتی و دوعی

(٢) هدافول كثير من علما اللمة، وقال الاخفش أرى أن الركب قديكون للخيل والابل قال السلك بن السلك السلك بن السلك

- وماأدر المافقرى اليه اذا ماالرك في نهب أغاروا

(٣) نقل صاحب الاغاني عن الشعبي أنه قال الاعشي أغزل الناس في بيت و أخنث الناس في بيت و أخنث الناس في بيت و أشجم الماس في بيت و المكل من هذه القصيدة

اما الآول فقوله

«غرا و فرعا مصقول عوارضها الخ»

واماالثائي فقوله

قالت مربرة لماجئت زائرها ویلی علیك و ویلی منك یارجل و أما الثالث فقوله

قالوا الطرادفة الماثلاث عادتنا أو تنزلون فانا معشر نزل الهوينا تصفير الهوني التيم ي تأثيث الاهون

البيضاء النقية العرض، والفرعاء الطويلة الفرع أى الشعر، وقوله مصةول عوارضها أى نقية العوارض، وقال ابو عمر والشيبانى: العوارض الرباعيات والانياب، وقوله بمشى الهويناعلى رسلها، والوجى الذى يشتكى حافره ولم يحف وهو مع ذلك وحل وبو أشدعليه بوغراء مرفوع لانه خبر مبتدا و يجوز نصبه بمعنى أعنى بوعوارضها مرفوعة على انها اسم مالم يسم فاعله به وقال مصقول على معنى الجيع كاقرى و (لا يحل الك النساء من بعد)، والهو بنافي موضع نصب على المصدر وفيها زيادة على معنى المصدر لا نك اذا قلت هو يمشى الهوينا ففيه معنى هو بمشى المشى المترسل به

مَعَى هُو يَسَى المَسَى المُسَى المُسَى المُسَى المُسَالِيةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

المشية الحالة ، وقوله مرالسحابة أى تهاديها كمر السحابة وهذا ما توصف به النسام، والريث البط، والعجل العجلة ه

تَسْمَعُ لِلْحَلْيُ وَسُوَاساً إِذَا انْصَرَفَت ﴿ فَمَا اسْتَعَانَ بِرِ بِحِ عِشْرِقَ زَجِلَ ﴿

الحلى واحد يؤدى عنجماعة ويقال في جمعه حلى (١) والوسو اسجرس الحلى ، وقوله اذا انصرفت يريد اذا انقلبت الى فراشها، وقوله كما استعان بريح عشرق زجل مجاز (٢) وانما المعنى كعشر ق ضربته الريح، فشبه صوت

استمان بريع عشر ق زجل ه المحالد ) م ۱۹ ــ شرح القصائد )

<sup>(</sup>۱) قال الفادسي . وقد يجوز أن يكون الحلى بفتح الحا وسكون اللام -- جما و تكون الواحدة حلية كشرية وشرى و هدية و هدى

<sup>(</sup>۲) لازأ صل الزجل رفع الصوت الطرب، قال صاحب الله ان و ببت زجل صو تت فيه الربح قال الاعشى

الحلى بصوته قال الاصمعى:العشرقشجيرة مقدار ذراع لها المام فيهاحب صغار اذا جفت فمرت بها الربح تحرك الحب،فشبه صوت الحلى بخشخشته على الحصىه

ليْسَتْ كَمَنْ يَكُرَهُ الْجِيرَانُ طَلَّعِبَهَا ﴿ وَلَا تَرَاهَا لَسَرِّ الْجَارِ تَخْتَتُلُ ﴿ لَيُسَتْ كُنْ يَكُرَهُ الْجَارِ تَخْتَلُ ﴿ تَخْتُلُ لَا تَعْطَلُونَاكُ لَنْسَمَعِ السّر (١) \* تختل وتختل واحد أى لا تفعل ذلك لنسمع السر (١) \*

يَكَادُ يَصْرَعُهَا لُولًا تَشَدُّدُها ، إِذَا تَقُومُ إِلَىجَاراتَهَا الْكَسَلُ

يقول لولاأنها تشدد اذا قامت لسقطت. و اذا في موضع نصب والعامل فيه يصرعها ، وروى أبو عبيدة:

إِذَا تُلَاعِبُ قَرْنَا سَاعَةً فَتَرَت ﴿ وَارْتَجَ مَنْهَا ذَنُوبُ الْمَنْ وَالْكَفَّلُ وَالْكَفِّلُ وَالْمَاجِزِ (٢) وَ الْمَاجِزِ (٢) وَ الْمَاجِزِ (٢) وَ اللَّهَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

صفر الوشَاحِ وَمَلَ الدَّرِعِ بَهِكُنَهِ ﴿ إِذَا تَأَتَّى يَكَادُ النَّحْصُرُ يَنْخُولَ صفر الوشَاحِ بِعنى انها خميصة البطن دقيقة الخصر فوشاحها يقلق عَنها لذلك فهى تملا الدرع الانها ضخمة . والبهكنة الكبيرة الخلق (٣)و تأتى

(١) يَمَال الرجل اذا تسمع لسرقومقداختن ومنهقول الاعشي (١) • ولاتراهالسر الجارتختل •

لمان المرب

<sup>(</sup>۲) قالصاحباللسسان و الذنوب لحما لمتن وقيل هومنقطع المتنو أوله وأسنله وقيل الالية والمأكم قال الاعشى

<sup>﴿</sup> وارتجمنها ذنوب المتن والكفل ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترفق منقولك هو يتأتى للامروقيل: تأتى تهيأللقيام والاصل تتأتى فحذف احدى التاءين، وينخزل يتثني وقيل ينقطع ويقال خزل عنه حقه اذاقطعه ه نَعْمَ الصَّجِيعُ غَدَاةَ الدَّجْنِ يَصْرَعُها ، للَّذَّةِ المَرْءِ لاَجَافَ وَلاَ تَفْلَ الدجن إلباس الغيم السما ، وقيـل معنى قوله للذة المرء كنَّاية عن الوط.

ويروى تصرعه. وقوله لاجاف أى لاغليظ، والتفل المنتن الرامحة، وقيل هو الذي لا يتطيب ه

هـ كُولَة فنق درم مرافقُها ، كانَ الْحَصَهَا بالشُّوكُ مُنتَعَلُ

الهر كولة الضخمة الوركين الحسنة الخلق وقبل الحسنة المشي (١) والفنق الفتية من النسا. (٧) و الابل الحسنة الخلق. وواحد الدرم ادرم وألمؤ تتة درما. أى ليسلم فقيها حجم (٣)، وجمع فقال مرافق لأن التثنية جمع والاخمص باطن القدم. وقوله كان أخصها بالشوك منتعل معناه أنها متقاربة الخطو وقيل: لأنهاضخمة فكأنها تطأعلى شوك لثقل المشيعليها ،

إِذَا تَقُومُ يَضُوعُ الْمُسْكُ أَصُورَةً • والزَّنبَقُالُورْدُ مَنْ أَرْدَانهاشَمَلُ

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللمان والهركلة ضرب من المشي فيه اختيال وبط و قد قيل ان الهاء في مركولةزائدة وليس بقوى

<sup>(</sup>٢) جارية فتقومفناق جميمة حسنة فتية منعمة الاصمعي وامرآ ففنق قليلة اللحمو قال شمر لاأعرفه ولكن الفئق المنعمة وفنقها نعمها وأنشدقول الاعفى

مركولة فنق درم مرافقها

وقاللانكوندرممرافقها وهي قليلة اللحم أله لسان المرب (٣)قال اليث الدرماستوا الكعب وعظم الحاجب وتحوه اذا لم ينتبروقال الجوهرى الدرمفي الكعبأن يوازيه اللحمحتي لايكون المحجم واستواء الكعب والمرفق ونحوهما دليل السمن ونتوؤه دليل الضمف

ويروى آونة والعنبر الوردة ويضوع تذهب ربحه كذاو كذا والآو جمع أوان. وقال الاصمعى: أصورة تارات (١) وقال أبو عبيدة: اجودالزنبق مأكان يضرب الحالحرة، فلذلك قال والزنبق الورد، واردان جمع ردن وردن وهي أطراف الاكام، وشمل أى طيبها يشمل يقال شمل يشهل يشهل فهو شمل وشامل ها

مَارَ وَضَةً مِنْ رِياضِ الْحَزِنِ مُعْشِبَةً \* خَضْرَ اهُ جَادَعَلَيْهَا مُسْبِلُ هَطِلُ رياض الحزن أحسن من رياض الحفوض (٢) ه

يُضاحكُ الشَّمْسَ منها كُو كَبْشَرِقْ \* مُوزَّرٌ بِعِيمِمِ النَّبْتِ مُكْتَهَلُ

قوله يضاحك الشمس أى يدور معها خيثها دارت ، وكوكب كل شيء معظمه والمراد هنا الزهر (٣) ومؤزر مفعل من الازار (٤) والشرق الريان الممتلىء ما.، والعميم التام السن، ومكتهل قدانتهى فى التمام (٥) واكتهل الرجل

و نافقة المك فأرته أى وعاو موهى من الدخيل

<sup>(</sup>٢) عم خفض وهو المطمئن من الارض

<sup>(</sup>٣) قال صاحب اللسان كوكبكل شي تُمعظمه شي كوكب العشب وكوكب الما وكوكب المجيش و قال الكوكب من النبت ماطال وكوكب الروضة نورها

<sup>(</sup>٤) يمنى ان النبات صارله كالازار

<sup>(</sup>ه) قال صاحب السان اكتهل النبت طال و انتهى منتهاه و في الصحاح تم طوله وظهر ثوره قال الاعشى موثر بسمم النبت مكتهل من التهذيب نورها وليس بعدا كتهال النبت الاالتولى ثم قال و اكتهلت الروضة اذاعمها نبتها و في التهذيب نورها

اذا انتهی شبابه ه

يُوماً بأَطْيبَ مِنْهَا نَشَرَ رَائِحَة ، وَلَا بأَحْسَنَ منها إِذْدَنَا الأُصلُ

النشر الرائحة الطببة ونشر منصوب على البيان وان كان مضافا لان المضاف على النكرة الكرة ولا يجوز خفضه لأن نصبه وقع لفرق بين معنيين و ذلك المناف على النكرة الرجل أفره عبداً فى الناس و تقول هذا العبد أفره عبد في الناس فالمعنى أفره العبيد و والاصل جمع أصيل ، والاصيل من العصر الى العشاء ، وانما خص هذا الوقت لان النبت يكون فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفي ءعنه ه

عَلَقْتُهَا عَرَضاً وَعُلَقَت رَجُلاً \* غَيْرِي وَعُلَق آخْرَى غَيْرِهَا الرَّجُلُ عَلَقْتُها عَرَضاً وَعُلَقت رَجُلاً \* غَيْرِي وَعُلَق آخْرَى غَيْرِهَا الرَّجُلُ بقال عـ ضـ له أمـ إذا أتاه عا غه تعمد (١٧) هـ عـ ضامنصه بعا البان

يقال عرضله أمر اذا أتاه على غير تعمد (٧) وعرضا منصوب على البيان كقولك مات هزلا وقتلته عمدا ه

وَعُلِّـقَتُهُ فَتَاةً مَــا يُحـاولُهُا ﴿ وَمَنْ بَنِي عَمِّهَا مَيْتَ بِهَا وَهُلُ ويروى خبل، ما يحاولها ما يربدها ولا يَطلبها هـذا التفسير على هذه الرواية ، وروى ابن حبيب:

لسان العرب (۲) وقولهم علقتهـاعرضا اذاهوى امرأة أى اعترضت فرآها بغتة من غير أن تصدار و يُتها فعلقها من غير تصدقال الاعدى "علقتها عرضا الخ

وقال ابن السكيت و توله علقتها عرضاً أى كانت عرضا من الاعراض اعترضني من غير ان أطلبه — لسان العرب

<sup>(</sup>١) علقها وعلق بها تعليقا احمها وهومعلق القلب بها قال الاعشى علقتها عرضا وعلقت رجلاالخ ع

وعاقته فتاة مايحاولها من أهلها ميت يهذى بها وهل ومعنى مايحاولها على هذه الرواية مايقدر عليها ولا يصل اليها، ومعنى ومن نيعها ميت أى رجلميت، والوهل الذاهب العقل كلما ذكر غيرها رجع الىذكرها لفتنته بها ه

وعُلَقتنی أُخَـــيرَی ماتلاً بمی ﴿ فَاجْتَمَعَ الْحَبُ حُبِ كُلُهُ تَبِلُ عَلَقتٰی معناه احبتی اُی اُحبتنی و لم آحبها و الثی احبها لا اُصل البها و تلائمنی تو اَفقی و تبل کا نه اصیب بنبل ای بذحل، و حب مرفوع بدل من الحب و بجوز آن یکون مرفوع بعنی کله حب تبل و بجوز نصبه علی الحال کما تقول جا د زید و جلاصالحا و یروی فاجتمع الحب حی کله تبل ه

فَكُلّنا مُغْرَمٌ يَهُـذَى بِصَاحِبه \* نـا، وَدَان وَتَخْبُولُ وَكُلّْتِلُ

المغرم المولع والغرام الهلاك و منه (ان عذامها كان غراما) و يروى فكلنا هام، والنائى البعيد و منه النؤى لا نه حاجز يعد السيل (١) و روى الاصمعى و محبول و محتبل بالحاء و قال من رواه بالخاء معجمة فقد أخطأ و انما هو من الحبالة و هو الشرك الذى يصطاد به أى كلنا مو ثق عند صاحبه (٧) ، و قال أبو عبيدة: محبول و محتبل بكسر الباء أى مصيد و صائده

صَدَّت هُرَيرَة عَنَّاما تَكَلَّمُنا ﴿ جَهَلًا بَأُمِّ خَلَيد حَبْلَ مَن تَصَلُ ؟

وروى أبوعبيدة صدت خليدة عنا قال: هي هريرة وهي أم خليد، وقوله

<sup>(</sup>۱) هوحفرة حول الحباء أو الحبمة تدفع عنه المطر يمينا وشهالا (۲) وقيل المحبول الذي تصبت له الحبالة وان لم يتم فيها و المحتبل به تتح الباء الذي أخذ فيها ، ومنه قول الاعشى هو محبول ومحتبل ه

حبل من تصل المتفهام وفيه من التحب أى حبل من تصل اذالم تصلنا ونحن نودها ه

أَنْ رَأْتَ رَجُلًا أَعْشَى أَضَرَّ بِهُ ﴿ رَيْبُ الْمُنُونُ وَدَهُرُ مُفْنَدُ خَبِلُ

و يروى مفسد ، قال الاصمعى: الاعثى الذى لا يبصر بالليل و الاجهر الذى لا يبصر بالنهار و المنون المنية سميت منو فالانها تنقص الاشياء و قبل في قول الله عزو جل ( لهم أجر غير ممنون) و معناه غير ه نقوص، و قال الاصمعى: هو و احد لا جمع له و يذهب الى انه مذكر ، و قال الاخفش: هو جمع لا و احد له (١) و المفند من الفند و هو الفساد و يقال فنده اذا سفه و هنه ( لو لا أن تفند و ن و خبل من الخبال و هو الفساد و قوله أأن رأت أن في موضع نصب و المهنى أمن ان رأت رجلا محذف من و لك أن تحقق الهمز تين أأن و لك أن تخفف الثانية فقول أأر ، و قال بعض النحو بين: اذا خففتها جئت بها ساكنة و هذا خطأ لان النون ساكنة فلوكانت الهمزة ساكنة لا لتقى ساكنان ه

قَالَتَ هُمَرِيرَةً لِمَّا جَنْتُ زَائِرَهَا ﴿ وَيَلِي عَلَيْكُووَ يَلِي مَنْكَ يَارَجُلُ زائرها منصوب على الحال يقدر فيه الانفصال كانه قال زائرا لها ، وقوله يارجل بمعنى ياأيها الرجلو يجوز في [غير] هذا الشعر النصب على انه نسكرة إلا أن الرفع أجود ه

إمارً ينا خُفَاةً لَانَعُالُ لَنَا ﴿ إِنَّاكُ لَنَا ﴿ إِنَّاكَ مَانِحُنَى وَنَنْتُعَلُ اللَّهِ إِنَّاكَ مَانَحُنَى وَنَنْتُعَلُ اللَّهِ إِنَّاكَ مَانِكُ مَانِحُنَى وَنَنْتُعَلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>٣) قال ابوالمباس والمنون يحمل معناه على المنايا في به اعن الجمع وأنشد ببت عدى ابن زيد

ترينانستغنى مرة ونفتقر مرة، وقبل المعنى ان ترينا نميل الى النساء مرة و ننز كهن أخرى وحذف الفاء لعلم السامع، والتقدير فانا كذلك نحفى و ننتعل؛ وما زائدة للتوكد ي

وَ قُدُ أَخَالِسُ رَبَّ البَيْتَ غَفْلَتُهُ \* وَقَدْ يُحَاذِرُ مَنَّى ثُمَّ مَايَئُلُ اللَّهُ وَقَدْ يُحَاذِرُ مَنَّى ثُمَّ مَايَئُلُ اللَّهُ وَيُولِدُونَ وَقَدَ أَرَاقَبُ وَقُولُهُ غَفِلْتُهُ بِدَلَ مِن قُولُهُ رَبِ البَيْتِ بِدَلَ الاَشْمَالُ وَبُثُلُ يَنْجُو (1) \*

وقد فدون الصبا يوماً فيتبعى ﴿ وقد يصاحبي ذُو الشّرة العَزلُ الغزل الذي يحب الغزل (٢) و بروى ذو الشارة و الشارة الهيأة الحسناء وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني ﴿ شَاوِمَسُلُ شُلُولُ شُلْسُلُ شُولُ وروى فالومِسُلُ شُلُولُ شُلْسُلُ شُولُ وروى فا و مشل نشول شلسُلُ شُولُ الله المحانوت بيت الحمار و يذكر و يؤنث، والشاوى الذي يشوى والمشل الجيد والحانوت بيت الحمار و يذكر و يؤنث، والشاوى الذي يشوى والمشل الجيد المحانوت بيت الحمار و يذكر و يؤنث، والشاوى الذي يشوى والمشل الجيد

والحانوت بیت اسمار و ید در و یو نت، وانشاوی الدی یشوی و المسل الجید السوق للابل و هو الحقیف و گذلك الشلول و الشلشل مثل الفلقل و هو المتحرك وشول و هو الذی يحمل الشیء يقال شلت به و أشلته ، وقيل هو من قولهم فلان يشول في حاجته أى يعنى بها و يتحرك فيها ، و من روى شول فهو بمهناه إلا أنه للنكثير كقوله :

(١) في حديث على كرم الله وجهه الدرعه كانت صدر ا بلاظهر فقيل له لو احترزت من

ظهرك مقالاأذا أمكنت من ظهرى فلا وألتأى لايجوت

<sup>(</sup>۲) قال ابن الاعرابي الفرلمن غرل الكلب الكسر أى فتروهو أن يطلب الفزا هاذا احس بالكلب خرق بكسر الراء أى لمتى بالارض ولهى هنه الدكاب وانصرف في قال غزل والله كلبك وهو كلب غزل ويقال الضعيف الفاتر عن الشي تغزل ومنه رجل غزل لصاحب النساء اضعفه عن غبر ذلك (۳) قال بديم الزمان الهمذا بي هذا البيت كاسنان المظاوم أو المنشار المثلوم اه

ر قد لفها الليل بسواق حطم (١) ،

والنشولالذي ينشل الاحم من القدر برفق. والشمل الطيب النفس

والرايحة ه

فى فتية كسيوف الهند قد عَلَمُوا ، أَنْ هَالَكُ كُلُّ مِنْ يَحْنَى وَيَنْتَعَلَّ وَيَوْنَعَلَ وَيَوْنَعَلَ وَيَوْنَعَلَ وَيَوْرِيقَالَ فَحَمَّ فَتَى وَيُروى الْزَلِيسَ يَدَفَعَ عَنْ ذَى الحِيلَةِ الحَيلَ والاجل، ويقال في جمع فتى فتي فتي وفتى وفتيان، يقول: هم قي صرامتهم كالسيوف، وان في موضع نصب ه

نازَعَتُهُمْ قَضُبُ الرَّبِحَانِ مُتَكَمَّا ﴿ وَقَهُوهَ مَنَ الْاَصْمِی، وقال غَره به الْمَا عَلَمْ الْمُقَدَّا أَوْل الْاَصْمِی، وقال غَره به عنی الریحان أی بعضه مبعضا (۲) و بروی مرتفقا و هو بمعنی متسکی به والمزة والمزاه التی فیها مزازة . والراووق اناه الحر ، وقیل الراووق والناجرد ما یخرج من ثقب الدن ، والحظ الدائم الذدری والمعروف ان الراووق مرب المكر ابیس بروق فیه الحر (۳) \*

لاَيسْتَفيقُونَ منها وَهَىَ رَاهنَةٌ \* إِلَّابِهاتُوإِنْ عَلُوا وَإِنْ نَهَلُوا

<sup>(</sup>١) قال ابن رى هو للحطم القيسى و يروى لا بى زغبة الحزر حى يوم احد (٢) قال صاحب بلوغ الارب: وكذلك يوم السباسب كان عيد القوم ق الجاهلية قال النابغة

رقاق النمال طبب حجزاتهم یحیون باریحات یوم السباسب یحیون باریحات یوم السباسب یحیون ما اعدا و الفروج لایحلون ازارهم لریبة و کانوا اذا حیوایقد مون مع التحیة الریحان لاانهم یحیون بنفس الریح ن. و ذلك نی هذا الموسم خاصة و بعض الادباء عمم (۳) و الراو و و المصفاة و ربما سمو اللباطیه فراو و قال اللیث الراو و قما جود الشراب الذی یروق به فیصفی و الشراب یتروق منه من غیر عصر؛ اهدان المرب

لايستفيقون أى شربهم دائم ليس لهم وقت معلوم يشربون فيه. والراهنة الدائمة وقيل المعدة، وراهية ساكنة وقيل راهية وراهنة بمعنى. وقوله الابهات أى اذا أبطأ عليهم الساق قالو اهات،

يسعَى بها ذُوزُ جاجات له نَطَفْ ، مُقَلِّص أَسْفَلَ السِّر بال مُعتَملُ

النطف القرطة وقبَّل اللؤلؤ العظام (١). ومقلص مشمَّر، ويجوز فصب مقلص على الحال من المضمر الذى فى له والرفع أجود. والسر بال القميص. ومعتمل دائب نشيط وكذلك عمل وقبل نطف تبان بلغة اليمن جلد أحمر ه

ومُستَجِيبٍ تَخَالُ الصَّنْجَ يُسْمِعُهُ \* إِذاً تَرْجَعُ فِيهُ القَيْنَةُ الفُضْلُ .

المستجيب العود أى أنه يجيب الصنج، وقال أبو عمرو: يعنى بالمستجيب العود شبه ، صوته بصوت الصنج فكائن الصنج دعاه فأجابه والفضل التى فى ثياب فضلتها أى مباذلها، والقينة عند العرب الامة مغنية كانت أوغير مغنية ،

وَالسَّاحَبَاتَ ذُيُولَ الرَّيْطُ آونَةً ﴿ وَالرَّافِلاتَ عَلَى اعْجَازُهَا العَجَلُ ويَرُوىَ ذيولَ الحَرْ آوَنَةَ جَمَّعُ أُوانَ وَهُوَ الْحَيْنَ. وَالْرَافَلاتُ النَّسَاءُ اللّواتي يرفلن ثيابهن أي يجررنها. وقوله على اعجازها العجل ذهب أبو عبيدة

<sup>(</sup>١) والنطف ( بفتحالنون والطاء ) والنطف (بضمالنونوفتحالطاء)اللؤلؤ الصاق اللون وتيل الصفار منها وتيلهي القرطة والواحدةمن كل ذلك نطفة (بفتح أوله وثانيه) ونطفة (بضم ثم فتح) شبهت بقطرة الماء اله لسان العرب

<sup>(</sup>۲) قالُ صاحبُ السان الصنج العربي هو الذي يكون في الدفوف و نحوه عربي فاما الصنج هو الاوتار فدخيل معرب تختص به العجم

الى انه شبه اعجازهر. لضخمها بالعجل وهى جمع عجلة وهى مزادة كالاداوة (١) وقال الاصمعى:أراد انهن يخدمنه معهن العجل فبهن الخر، والساحبات فى موضع نصب على اضهار فعل لآن قبله فعلا فلذلك اختير النصب فيه ويكرن الرفع بمعنى وعندنا الساحبات ه

من كُلِّ ذَلكَ يُومٌ قَدْ لَمُوتُ بِهِ \* وَفِى التَّجَارِبِ طُولُ اللَّهُو وَالغَزَلُ ويروى يوما على الظرف ويروى طول اللهو والشغل يقول: لهوت في تجاربي وغازلت ه

وَ بَلْدَة مثل ظهر النُّرْسِ مُوحَشَة \* للجِّن بِاللَّيْلِ فِي حَافَاتِهَا زَجَلُ لَا يَتَنَمَّى لَهُ إِللَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

لايتنمى لها أى لايسمو الى ركوبها الا الذين لهم فيما أتوا مهل وعدة، يصف شدتها، والمهل التقدم في الامروالهداية قبل ركوبها ،

جاوَزْتُهَا بَطَلِيحِ جَسْرَةُ سُرِّحِ \* في مِرْفَقَيْهَاإِذَااسْتَعِرَضِتَهَافَتُلُ

الطليح المعيبة والفعل طلح يطلح طلحا وطلحا والقياس اسكان اللام وفتحها أكثر، والسرح السهلة السير، والفتل تباعد مرفقيها عن جنبيها،

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللسان والعجلة الاداوة الصغيرة والعجلة المزادة وتيل قربة للماء والجمع عجل مثل قربةو تربقال الاعشي

<sup>\*</sup> والــا مباتَّذبول الحز آونة الخ ه

قال ثمل شبه أعجازهن بالعجل الملوءة

 <sup>(</sup>۲) جل جسر و ناقة جسرة ومتجاسرة ماضية و قال الايث قاما يقال جسر و قيل
 جل جسر طويل و ناقة جسرة طويلة ضخمة كذلك • لسان العرب

بَلْ هُلْ تَرَى عَارَاضاً قَدْبِتَ أَرْمُقُهُ مَ كُانَّمَا الْبَرْقُ فَى حَافَاتِهُ أَشْعَلُ وَرِوى أَرْقَبُه ويامن رأى عارضا. والعارض السحابة إنكون ناحية السماء، وقيل: السحاب المعترض ،

ي له رداف و جوز مفام عمل م منطق بسجال آلماء متصل متصل رداف أى سحاب قد ردفه من خلفه، وجوز كل شيء وسطه، والمفام العظيم الواسع وعمل دائم البرق ومنطق أى قدأ حاط به فصار بمنزلة المنطقة وقرله: متصل أى ليس فيه خلل ه

لَمْ يُلْهِى ٱللَّهُو عَنْهُ حَيْنَ أَرْقُبُهُ ﴿ وَلَا اللَّذَاذَةُ مِن كَاسُ وَلَا شُغُلُ وَيَرُوى وَلَا تُقَلَّ وَيَرُوى وَلَا تُقَلَّ وَيَرُوى وَلَا تُقَلَّ وَيَرُوى وَلَا تُقَلَّ فَيْ الشَّرْبِ فَي دُرْ نَاوَقَدْ مَكُوا ﴾ شيمُو أو كَيْفَ يَشيمُ الشَّارِبُ الثَّمَلُ فَقُلْتُ للشَّرْبِ فَي دُرْ نَاوَقَدْ مَكُوا ﴾ شيمُو أو كَيْفَ يَشيمُ الشَّارِبُ الثَّمَلُ فَقُلْتُ للشَّرْبِ فَي دُرْ نَاوَقَدْ مَكُوا ﴾ شيمُو أو كَيْفَ يَشيمُ الشَّارِبُ الثَّمَلُ فَقُلْتُ للسَّمْ وَالْ كَيْفَ يَشِيمُ الشَّارِبُ الثَّمَلُ فَيْ

درناً كانت بابا من أبواب فارس وهي دون الحيرة بمراحلوكان فيها أبو ثبيت الذي ذكره وقيل درنا باليامة (١) وشيموا انظروا الى البرق وقدروا أين صوبه، والثمل السكران،

قَالُوا نَمُارٌ فَبِطْنُ الْخِالَ جِادَهُما ﴿ فَالْعَسْجَدِيَّةُ فَالْإِ بَلَاءُ فَالرِّجَلُ ، وَهُذَه كُلُهُ أَمُو أَضْعَ وَالرَّجُلُ مَسَايِلُ الْمَاءُولُا حُدَها رَجَلَة

<sup>(</sup>١) ودرنا ودرنا بالفتح والضمموضع زعموا انه بناحية اليهامة قال الاعشى حل أهلى مايين درنا فبادو لا وحلت علويه بالسخال

وقال ;

<sup>🖈</sup> فقلت الشرب في درنا وقد تُملوا 🖚

فَالسَّفْحُ يَجْسُرِى خَفْزَيْرَ فَبُرْقَتُهُ \* حَتَّى تَدَافَعَ مَنْهُ الرَّبُو فَالْحَبُلُ ويروى قالسَفح أسفلَ خنزير عوالر و مانشزم الأرض(١) والحبل جبل أو بلد(٢)ه

حتى تحمل منه ألماء تُكلفة \* روض القطافكثيب الغينة السهل ويروى حتى تضمن عنه الماء يقول تحمل روض القطاما لا يطبق الاعلى مشقة لكثرته عوالغينة الارض الشجراء (٧) و تكلفة في موضع الحال هيسقى ديارًا لها قداً صبَحت غَرضاً \* روراً تَجانفَ عنها القو دُوالرَّسَلُ وَلهُ عَرضا أَى غرضا للامطار و بروى عزباً أي عوازب وزور الزورت عن الناس ، والقود الخيل والرسل الابل والرسل القرط وهو القطع من الغنم يريد أيهم أعزاء لا يغزون فقد تجانف عنها الخيل والابل \* الغنم يزيد أيهم أعزاء لا يغزون فقد تجانف عنها الخيل والابل \* أبلغ يَزيد بني شَيْبانَ مَا أَلُكَة \* أَبا ثُيّت أَما تَنفُكُ تَأْتُكُلُ نَهُ المُالكة والابل الفساد والمسعى بالشر وقالوا:

<sup>(</sup>۱) المرادهنا موضع خاص . مجاء واللسان و و معجم البلدان والربو موضع (۲) و الحديث ان النبي صلى الله عاليه و سلم « قطع مجاءة (بضم الميمو تشديد الجيم) ابن مرارة الحبل» هو بضم الحامو فتح الباء موضع بالبامة · من النهاية لابن الاثير

<sup>(</sup>٣) قال أمو جعفر محمد من ادريس بن أبى حفصة اذاخرجت من حجر تريد البصرة فاول ما تطأ السفح ثم الحربة ثم قار ات الحبل ثم بطن السلى ثم عيات ثمروض القطا ثم العرمة وهذه كلها من أدض اليهامة

<sup>(\$)</sup> الظاهر النالراد من النينة هنامكان خاس. قالصاحب الله الله والفينة بالفتح اسم أرض و يروى النينة (بكسر الفين) وفر معجم البلدان وغينة موضع باليمامة قال الاعشى هـ حتى تحمل منه الماء تسكلفة الح

تاتكل تحتك من الغيظ (١) ه

كُنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لَيُفلَقَهَا \* فَلَمْ يَضِرُهَا وَاوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ اللَّهٰى انك تكلف نفسك مالا تصل اليه ويرجع ضرره عليك والوعل الابل والانثى اروية (٣)

تُغرى بنارَهُطَ مَسْعُود وإِخْوَ له ، عَنْدَالِلْقَاءُفَـنَرُدى ثُمَّ تَعْتَزِلُ أَى تَضَرِب بِيننا وَبِينهم كَا مُ قَالَ تَلْصَقَ بَيْنَا وَبِينهم العداوة من الغراء. وتردى تهلك،

لَا أَعْرِفَنِكُ إِنْ جَدَّتَ عَدَاوِتُنَا ﴿ وَالتَّمْسُ النَّصْرِمَنَكُمْ عُوضَ تَحْتَمُلُ . أَ عُوضُ اسم للدهرُ وَيْرُوى عوض فَتَحَ الضادُ مثل حيثُ وحيث (٤) يقول . لاأعرفنك ان التمس النصر منك دهرك واحتمل القوم احتملتهم

(٤) قالَصاحباللمان وعوضييني على الحركات الثلاث الدهر معرفة علم بنير تنوين والنصب أكثر وأفشى.

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللسأن. وتأكل الرجل والتكل غضب وهاج وكادياً كل بعضه بعضا

<sup>(</sup>٢) يقال اطت الابل تئطأطيطا أي انت تعبا أو حنينا أو رزمة

<sup>(</sup>۳) قال ابن سيده الوعل (بفتح الواووكر العين) و الوعل (بضم الواووكر العين) نيس الجبل و قال الازهرى وأما الوعل (بضم ثم كدر) فما سمعته لفير الميث والجمع أوعال ووعول و وعل بضم الواووسكون العين ووعلة بفتح الواووكسر العين و الاخيرة السم الجمع و الانثى وعة بلفظ الجمع و السان العرب ومن هنا تعلم إن و علمؤنثه و هلة

الحمية والحرب أى اغضبوا، ويروى واحتملوا أىذهبوا من الحمية أوالفيظ، وتحتمل أى تذهب وتخلى قومك،

تُلْزِمُ أَرَّماتَ ذِى الْجُدَّينِ سُورَتَنا ﴿ عَنْدَ اللَّقَاء فَتَرْدِيهِمْ وَتَعْتَرَلُ وَلِيرِوى تَلْحَم أَبناء ذِى الجدين ان غضبوا ارمَاحنا ثَمْ تَلقاهم وتعترل تلحم أى تجعلهم لحة أى تطعمهم اياها، وذو الجدين قيس نمسعودين قيس ان خالدذى الجدين وانما قيل لقيس بن مسعود ذو الجدين لأن جده قيس ابن خالد أسر أسيرا له فداء كثير فقال رجل: انه لذو جد في الاسر فقال آخر انه لذو جدين فصاريعرف بهذا، والسورة الغضب، ويروى شوكته وهو السلام ﴿

الاَتَفَعْدَرَ وَقَدَ أَكُلَّتُهَا حُطَبًا مِ تَعُوذُ مِنْ شَرُّهَا يَوْمًا وَتَبْتَهَلُ ا

أ كلتها أججتها و تبتهل تدعو الى الله من شرها ه سائل بنى اسد عَنَّا فَقَدْ عَلَمُوا ، أَنْسَوْفَ يَأْتِيكُ مِنْ انْبائناشَكُلُّ

مكل أى أزواج خبر ثم خبر وشكل اختلافُوان هذه التي تعمل في الاسماء خففت وسوف عوض، والمعنى انه سوف يا تيك و لا بجوز الاهذا مع سوف والسين، ويروى من أيامنا شكل أى من أيامنا المتقدمات ومافيها من الحروب ه

وَأَسَأَلُ قُشَيراً وَعَبْدَ الله كُلَّهُمْ \* وَأَسَأَلُ رَبِيعَةَ عَناً كَيْفَ نَفْتَعَلُّ

إِنَّا نُقَاتِلُهُمْ حَــِتَّ نُقَتِّلُهُمْ \* عَندَاللَّقاءوَ إِنْ جَارُوا و إِنْ جَهِلُوا

و يروى وهم جاروا وهم جهلوا، ويروى أنا بفتح الهمزة على البدل من قوله فقد علموا ان سوف والسكسر أجود على الابتداء والقطع عاقبله، ويروى ثمت نقتلهم أنث ثم لانها كلة وجعل تا نيئها بمنزلة التا نيث الذي ياحق الافعال، ومن قال ثمة نغلبهم فهو على تا نيث السكامة الا أنه ألحق التا نيث ها الوقف كما يفعل فى الاسهاء ه

قَدْ كَانَ فِي آلَ كَهِفَ إِنْ هُمُ احْتَرَبُوا \* وَأَلْجَاشِرِيَّةً مَا تَسْعَى وَتَنتَضِلُ

ويروى أن هم قدوا،وآل كهف من بنى سعدن مالك ن ضبيعة يقول: ان قعدرا هم فلم يطلبوا بثارهم فقد كان فيهم من يسعى وينتضل لهم، والجاشرية امرأة من آياد وقيل هي بنت كعب بن مامة يقول: قدكان لهم من يسعى لهم فما دخولك بينهم ولست منهم،

. إِنِّى لَعَمْرُ الَّذِي عَطَّتْ مَنَاسِمُهَا \* تَخْدى وَسَيقَ اليه الباقرُ الغَيْلُ

هذه رواية أبى عمرو، وروى أبو عبيدة مناسمها له وسبق اليه الباقر العثل، حطت قبل معناه أسرعت قال الاصمعى: لا معنی لحطت همنا و انما يقال حطت اذا اعتمدت فى زمامها قال و الرواية خطت أى سفت التراب عناسمها، و المناسم أطراف اخفافها و تخدى تسير سيرا شديداً فيه اضطراب فشدته ، و الباقر البقر (١)، و الغيل جمع غيل و هو الكثير ه

عظیم و یقال عذبنی وجم اسهرنی فجاه بالمفتمل اذاعانی منه الما کم یعهد مثله فیما مضی له (۱) أصل مناها الشرب مع الصبع ثم صارت اسها لقبیاتی ربیعة نال الجوهری. و أما الجاشرية التي ف شعر الاه شي فهي تبيلة من قبائل العرب

<sup>(</sup>٧) قال صاحب الله ان البقر اسم دنس ثم أناعن ابن سيده ان البقرة جمع بقرة وجم البقر بقر

وقيل هوجمع غيول (١) والعثل والعثل الجاعة يقال عثل له من ماله أى اكثر الله وقيل هوجمع غيول (١) والعثل والعثل الجاعة يقال عثل منسكم فنمتثل السدد المقارب فنمتثل أى نقتل الامثل فالامثل القوم خيارهم الثن منيت بنا عن غبّ معركة \* لاتلفنا عن دما القوم ننتفل منيت ابتليت والانتفال الجحود أى لم نتفل من قتلنا من قومك ولم نجحد (٧) لا تنتهون وكل تنتهون وكل الفتل فيه الزيت والانتفال المنته والنبي والفتل عنه الزيت والفتل يغيب فيه الزيت والفتل ي

، حتَّى يَظَـلَّ عَميدُ القَوْمِ مُرْتَفَقًا \* يَدُفَعُ بِالرَّاحِ عَنْهُ نِسُوَةً عَجُـلُ العَجلَ جَمعُ عجول وهي الشكلي (٣) أي حتى يظل سيد الحي يدفع

جَر كزمن وازمن · ثم قال قاما بقر و باقر و بقير و بيتور و ماقور و باقورة فاسما اللجمم (١) و ابل غيل كثيرة وكذلك البقر و أنشد بيت الاعشي.

« ائی لعمری الذی خطت مناشبها الح »

ویرویخطتمناسمها الواحدغیول (بنتحالفین) حکی ذائد ابن جنیعن أبی عمرو الشیبانی عرجده و قال الوعمرو الفیول المنفرد من کلشیء وجمه غیل ویروی المبل فی الدیت بعین غیره مجمة یریدا لجماعة • لسان العرب • و قال فی مادة عثل العثل للسکثیر من کل شی • قال الاعشی هانی لعمری الذی حطت مناسمها الح »

(٧) وانتفل في الشيء انتفي قال أبو عبيدة كا نه ابدال منه

(٣) المجول من النساء والابل الواله التي فقدت ولدها الدكلي لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعا قالت الحنساء .

(م ۲۰ -شرح القصائد)

عنه النساء با كفهن لئلا يقتل لأنمن يدفع عنه من الرجال قد قتل ، و قيل المعنى يدفعن لئلا يوطا ً بعد القتل ه

اصابهُ هُندَواني فَأَقُصَدَهُ \* اوْذَابلُ مِن رَمَاحِ الْحَطَّ مُعْتدلُ بِ السَّالَ مُن رَمَاحِ الْحَطَّ مُعْتدلُ بَكُل زَعْتُمْ بِإِنَّا لَا مُشَالَكُمْ فِي إِنَّا لَا مُشَالَكُمْ فِي اللَّهُ عَالَوْمَنَا قُتُلُ كَل زَعْتُمْ بِإِنَّا لَا مُشَالَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الللْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

كلا ردع وزجر وقد ًيكون ردا لكلام وفيه مُعنى الردع أيضا،وقتل جمع قتول:ه

نَحْنُ ٱلفَوَارِسُ يَوْمَ ٱلْحِنُوضَاحِيةً \* جَنْبَى فطيمة َ لاَميلُ وَ لاَعُزُلُ

ضاحیة علانیة قال ابو عمرون و ابن حبیب فطیمة هی فاطمة بنت حبیب بن 
ثعلبة ، و المیل جمع امیل و هو الذی لایثبت فی الحرب (۲) و الاصل فیه ان یکون 
علی فعل مثل اینض و بیض ، و العزل یجوز ان یکون جمع اعزل ثم اصطر فضم 
الزای لان قبلها ضدمة و یجوز أن یکون بنی الاسم علی فعیل ثم جمعه علی 
فعل کا تقول رغیف و رغف ، و الدلیل علی صحة هذا القول ان ابن السکیت

فما عحول على بو تطيف به الهاحنينان اعلات وأسرار و الجمع عجل و عجائل و معاجيل الاخيرة على غير قياس قال الاعشى • « يدفع بالراح عنه نسوة هجل »

ليان الدي

(۱) يقالسيف مهندوهندى وهندوانى اذا عمل ببلادالهند • وهندوانى بكسر الهاء وان سئت ضممتها انباعا للدال • لسان العرب

(۲) الاميل على انسل الذي يميال على السرج في جانبولا يستوى عليه وقيل هو الذي لاسيف ممه وقيل هو الذي لاسيف ممه وقيل هو الذي لارمج ممه وقيل هو الذي لاترس ممه وقيل هو الجبان و جمه ميل قال الاعشى • هـ لاميل ولا عزل »

لان العرب •

حكى رجال عزلان فهذا كما تقول رغيف ورغفان ،والاعزل قيل هوالذى لارمح معه،وقال أبو عبيدة هو الذى لاسلاح معه (١)وان كان معه عصا لم يقل له أعزل و يقال معزال على التكثير ...

فَالُوا الطِّرادَ فَقُلْنَا تَلْكَ عَادَتُنَا \* أُو تَنْزِلُون فَانَّا مَعْشَرُ نُزُلُ ٧

يقول ان طاردتم بالرماح فتلك عادتناوان نزلتم تجالدون بالسيوف نزلنا قَدْ نَخْصُبُ العَيْرَ ﴿ فَي مَكُنُونَ فَأَنْلُه \* وَقَدْ يَشْيِطُ عَلَى أَرْمَا حَنَا الْبَطَلُ

الفائل عرق يجرى من الجوف الى الفخذ، ومكنون الفائل الدم (٤) وقال أبو عمرو: المكنون خربة فى الفخذ، والفائل لحم الحربة والحربة والخرابة دائرة فى الفخذ لاعظم عليها، وقال أبو عبيدة: الفائل عرق فى الفخذ لاساق قيل له النساء ويشيط بهلك وقيل برتفع وأصله فى كل شىء الظهوره

وقال النابغة الذبياني(٥)و يكني أبا ثمامة وأبا أمامة بابنتيه، واسمه

(۱) قال صاحب المسان والعزل (بضم العين والزاى) و الاعزل الذى لاسسلاح معه فهو يعمّر ل الحرب حكى الا، ل (يعنى العزل ، والغريبين ور تماخص به الذى لار محمعه (۲) هذا البيت يستشهد به علماء العربية في ماب اعراب العمل و باب حمم التكسير و لكن يروو نه (۲) هذا البيت يستشهد به علماء العربية في ماب الحيل عادتنا الح »

(۳) العير بالنتم الحار أهليا كان أو وحثيا و قدغل على الوحثى و الانت عيرة قال الازهرى يجمع الهير على اعيار (وعيار بكسر العين) وعيور وعيورة و معيوراء و قيل معيوراء أماس الجمع (٤) يريد انهم بصراء بموضع الطمن و قوله « ق مكنون » هذه الرواية لا يستقيم معها للمنى ورواية تاج العروس و مى رواية الاصمعى « قد نخضب العير من مكنون » قال صاحب التاج وروى أبو حمرو قد نظمن العير ف مكنون وقد خطى عنى روايته

( ٥ ) سمى النابغة لقوله ﴿ فقد نبغت النا منهم شئون ﴾ وتيل لانه لم يقل الشعر حق صار رجلا

زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان بن بغيض بن الريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ه سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ه يادار مية ألم العلياء فالسّند ، أقوت وطال عليها سألف الأبد العلياء مكان مرتفع من الارض ، قال ان السكيت: قال بالعلياء العلياء

العلياء مكان مرتفع من الارض ، قال ابن السكيت: قال بالعلياء فجاء بالياء لانه بناها على عليت، والسند سند الوادى في الجبلوهو ارتفاعه حيث يسند فيه أي يصعد (٣) و أقوت خلت من أهلها، والسالف الماضى و الابدالدهر ه

وَقَفْتُ فَيْمَا أَصِيلاً كَى أَسَائلُهَا ﴿ عَيْتَ جَوَاباًوَمَابالرَّبُعُ مِنْ أَحَد وَ يَوْفَ فَيْمَا أَصِيلاً لَا فَن وَ يَوْفَ وَيَوْفَ فَيْهَا طُويلاً كَى أَسَائلُهَا ويروى أَصِيلاً نَاوَأُصِيلاً لا فَن روى أَصِيلاً نَاوَأُصِيلاً لا فَن روى أَصِيلاً أَراد عشيا ومن روى طويلا جاز أن يكون معناه وقوفا طويلا ويحوز أن يكون معناه وقتا طويلا، ومن روى أصيلا ناففيه قولان

وقيل هومشتق من نبغت الحمامة اذا تغنت و حكى ابن ولاد انه يقال نبغ الماء و نبغ بالشعر فكانه أراد ان له مادة من الشعر لا تنقطع كادة الماء النا بغ وقد اعتذر في هذه القصيدة النعمان من المنذر بشيء الهم به فلم يقبل عذره فهام على وجهه خوفا من بطش و من غريب التصادف انه مات هو و الملك النعمان في سنة و احدة بعده بقليل

<sup>(</sup>۱) قال الاصبها نى والاعانى نال الاصمعى يريد ياأ هل دارمية وقال الفراء نادى الديار لاأهلهاأسفا عليها وتشوقا اليهاوقال ياقوتولم يقل اقويت لائمن شأت العرب ان يخاطبوا الشيء ثميتركوه ويكنوت عنه

<sup>(</sup>۲) قال ياقوت الحموى وحيى الحازمي عن الاز هرى انسندفي قول النابغة . « يادارمية بالملياء فالسند»

بلد ممروف فالبادية .ونال الادبي سند بفتحتين ماء ممروف لبني أسد

انه تصفير اصلان وأصلان جمع أصيل كما يقال رغيف ورغفان ؛ والقول الآخر انه بمنزلة قولهم على الله التكلان وبمنزلة قولهم غفران ، وهذا القول الصحيح والأول خطألان أصلانا لا يجوز أن يصغر إلا أن يردالى أقل العدد وهو حكم خل جمع كثير (١) وقوله عيت يقال عبيت بالامراذالم تعرف وجهه وقوله جوا بامنصوب على المصدر أى عيت أن تجيب وما جاأحد ، ومن زائدة ،

إِلَّا الْأُوَارِيَ لَأَيًّا مِأْسِيًّا \* وَالْنُونِي كَالْحَوْضِ بِالْمُظْلُومَة الْجَلَدُ

و يروى الا اوارى والنصب أجود والاوارى والاواخى واحد وهى التى تحبس بها الحيل (٧) واللائى البطه يقال: التأت عليه حاجته المعنى بعد بطه استبينها و النوى حاجز من تر اب يعمل حول الديت و الحيمة لثلا يصل البها الماء و أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمظلومة الارض التي قد حفر فيها في غير موضع الحفر ، و الجلد الارض العليظة الصلبة من غير حجارة ، و الماقصد الى الجلد لان الحفر فيها يصعب فيكون ذلك أشبه شي، بالنوى ه

ردت عدليه أقاصيه وَلبده \* ضَربُ الْوَليدة بالمسحَاة فى التَّأَد

<sup>(</sup>۱) قال السيراف ان كان أصديلان تصغير أصلان وأصلان جم أصيل فتصغير ه نادر لانه انما يصغر من الجميما كان على بناء أدنى المدد؛ وأبنية أدنى المددار بعة؛ افعال وافعل وافعلة وفعلة وليست أصلان واحدة منها فوجب أن يحم عليه بالشدوذوان كان أصلان واحدا كرماذ وقر بان فتصغيره على ما ه

<sup>(</sup>٣)الاوارى جم آرى وهو فالتقدير فاعول ؛قال ابن السكيت في قولهم المعلف آرى هــذايما بضعه الناس في غير موضه و انما الآرى محبس الدابة، و الاوا خي واحدتها أخية، و الاخية أنْ بدفن طرفا قطعة من الحبل و يرز طرفه فيشدبه و انما توخى الاخية في ســهولة الارضين لانها أرفق بالخيل من الاو تا دالنا شزة عن الارض

ويروى ردت عليه أقاصيه وهذه الرواية أجود لأنه اذا قالردت عليه أقاصيه فأقاصيه في موضع رفع فاسكن اليا. لأن الضمة فيها ثقيلة، واذاروى ردت فاقاصيه في وضع نصب والفتحة لا تستثقل فكان يجب أن تفتح الياء إلاانه يجوز اسكانها في الضرورة لانه يسكن في الرفع والخفض فأجرى النصب مجراهما، وأيضا فانه اذا روى ردت فقد اضمر مالم يجر ذكره أراد ردت عليه الامة الاان هذا جائز كثير اذاعرف معناه ، وأقاصيه ماشذ منه ، ولده سكنه اى سكنه حفر الوليدة ، والثأد الموضع الندى التراب ه

خـــلَّت سَبِيلَ أَنَّى كَانَ يَحْبُسُهُ \* وَرَفَّعْتُهُ إِلَى السَّجْفَيْنِ فَالنَّضَد

الاتى النهر الصغير أى خلت الامة سبيل الماء فى الاتى تحفرها ورفعته ليس يريد به علت و انمامعناه قدمته و بلغت به كا تقول ارتفع القوم الى السلطان والسجفان ستران رقيقان يكونان فى مقدم البيت ، و النضد ما نصد مناع البيت ه

أضحت خلاء وأضحى اهلها احتماو اله واخنى عليها الذى اخنى على لبد به أضحت خلاء وأضحى اهلها احتماو اله واخنى عليها الذى اخنى على لبد به قوله وأضحى أهلها احتماوا أراد قد احتماوا . أخنى فيه قولان أحدها ان المعنى أنى عليها والقول الآخر وهو الجيدان المعنى أفسد لأن الحنا الفداد والنقصان و ال

فَعَدَّعًا تَرَى إِذْ لِآأُرْتِجَاعَ لَهُ \* وَأَنْمِ الْقُتُودَ على عَيْرَانَة أَجُد

<sup>(</sup>۱) هداالبیتمن شو اهدوقو عخبر کانفملاماضیا عیر مقرون بقدو مومذهب ابن مالک و غیره و ذهب المبدو نحوه انه و غیره و ذهب المبدو نحوه انه علی تقدیر ها ۱ و الیه یشیر الشارح هنا بقوله از ادقد احتملوا

<sup>(</sup>٢)لبدآخر نسور لتمان بن عادو هو منصرف لانه ليس بمعدول و في المثل أعمر من لبد

فعد عمائرى أى جزه وانصرف عنه إذ كان لارجوع له يعنى مائرى من خراب الدور والقتو دخشب الرحل وهو للجمع الكثير و فى القليل اقتاد وحكى بعض أهل اللغة أن الواحد قند ، والعيرانة المشبهة بالعير لصلابة خفها وشدته ، والاجدالتي عظم فقارها وقالوا: هي الموثقة الخلق ه

مَقْذُوفَة بَدَخِيسِ النَّحْضِ بازُلُهَا \* لَهُصَرِيفٌ صَرِيفَ القَّعُو بِالْكَسَد

مقذوقة اى مرمية باللحم و الدخيس و الدخاس الذى قدد خل بعضه في بعضه في من كثر ته (١) و النحض اللحم و هو جمع نحضة و البازل الكبير ، و الصريف الصياح و الصريف من الا نائمن شدة الاعيام و من الذكور من النشاط و القعو ما يضم البكرة اذا كان خشبا فاذا كان حديد افهو خطاف، و يروى له صريف القعو على البدل و النصب اجوده

كَانْرَ حَلَى وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ﴿ بُذِي الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنُسُ وَحَد

زال النهاربنا معناه انتصف بنا بمعنی علیناه و الجلیل الثمام أی بموضع به ثمام (۳) و المستأنس الناظر بعینه به و منه (ایی آنست نارا) أی أبصرت و منه قیل انسان لانه مرثی هویروی علی مستوجس و هو الذی قد أو جس فی نفسه الفرع فهو ینظر می می بر مرسم الفرع فهو ینظر می می بر مرسم الفرای می المرسم الفرای می می المرسم الفرای می می المرسم الفرای می المرسم الم

منوحش وجرة موشي أكارعه مطاوى المصير كَسَيْف الصَّيقَلِ الفَرد

<sup>(</sup>١)هو المكتنزقال بنشميل.وفرخيس اللحم مكتنزه وأشد ه مقذوفة بدخيس النحض بازلها الخ ه

<sup>(</sup>۲) الواحد من الوحش المتوحدومن الركال الذي لا يعرف نسبه ولا أصله: لسان العرب (۲) ذو الجليل و ادلبني تميم يتبت الجليل و هو الثمام السان العرب

خص وحشوجرة لانها فلاة بقال ان فيهاستين ميلا (١) والوحش يكثر بها ويقال: انها قليلة الشرب فيها الواشى الذى فيه ألو ان مختلفة وقوله طاوى المصير أى ضامره المصير المعا وجمعه مصر ان وجمع مصر ان مصارين الموقوله كسيف الصيقل أى هو يلمع الموقوله الفرد أى ليسله نظيره مرب عليه من الجوزاء سارية هو تُرجى الشّمالُ عليه جامد البرد قوله سرت عليه من الجوزاء سارية كمعنى قولهم مطرنا بنوء كذا (٢) و ترجى تسوق وجامد البرد ماصلب منه و

أَفَارْ تَاعَ مِنْ صَوْتَ كُلَّابُ فَبَاتَ لَهُ \* طَوْعَ الشَّو المت من خُوف و من صَرَد

ارتاع فزعو قوله له الهام فله عائدة على السكلاب وان شدَّت على الصوت قال الاصمعى المعنى فبات له [ما] أطاع شوامته من الخوف، وقال ابوعبيدة: المعنى فبات له ما يسير الشوامت ويروى طوع الشوامت، ومن روى هذه الرواية فالشوامت عنده القوائم يقال للقوائم شوامت الواحدة شامتة (٣)أى فبات يطوع للشوامت أى ينقاد لها اى فبات قائما ه

فَبُهُنَّ عَلَيْهِ وَأَسْتَمَرَ به به صمع السَّعُوب برَيْنَات من الحَرَد بهن فرقهن عوالصمع الضوالمر الواحدة صمعاء واستمر به أى استمرت به

(۱) رجرة موضع بين مكة والبصرة و الاصمعي هي أربعون ميلاليس فيها منزل فهـي مرت الوحش— لسان العرب ؛ والمرت المفازة لا نمات بها

<sup>(</sup>۲) الانواء عما ية وعشر و فن بجما معر و فن المطالع في أرمنة السنة كلها يسقط منها في كلات عشرة ليسلة بجم في المغر سم طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته وكانت المرب في الجاهلية اذا سقط منها بجموطلع آخرة الوالا بدمن أن يكون عند ذلك مطر أو رياح في نسبون كل غيث ينزل عند ذلك الى ذلك النجم في قولون مطر نا بنوء كذا (٣) قال صاحب الله ان والشوامت تو المم الدابة وهو اسم لها واحد تها شامتة

قرائمه، والكعوب جمع كعب وهو المفصل من العظام وكل مفصل من العظام كعب عند العرب، وأصل الحر استرخاء عصب في دالبعير من شدة العقال له وريما كان خلقة ، و اذا كان به نفض يديه وضرب بهما الارض ضربا شديد ١

فَهَابَ ضَمَرَانَ منه حَيث يُوزَعُه ﴿ طَعنَ المُعارِكُ عندَ الجُحَرِ النَّجِد

وروى الاصمعى وكان ضُمَران منه ، و من رفع طُعن المعارك و فعه بقوله يوزعه ، و ضمر ان اسم كلب (٢) و يوزعه يغريه و قوله منه أى من الثور،

شَكَ الفريَصَة بِالْمُدرَى فَأَنْفَذَها ﴿ شَكَّ الْمَيْطِرِ إِذْيَشْفِي مَنَ الْعَضَدُ

الفريصة المضغة التي ترعد من الدابة عند البيطار ويريد بالمدرى قرن الثور أى شكفر يصة الكلب بقرنه والعضدداء يأخذ في العضد يقال عضد عضدا م

والمفتأد المشتوى

<sup>(</sup>۱) المجمر كمكرم تقديم الجيم وفي بعض الندخ بتقديم الحساء وهو غلط ويروى وكان ضمر ان، والنجد عضم الجيم وكسرها معا، تاج العروس، والمحجر الملجأ (۲) روى بضم الضادو فتحمها و قال الجوهرى وضمر ان بالضم الذى ف شعر النابغة اسم كلبة و قال صاحب القاموس و ضمر ان بالضم كلب لا كلبة و غلط الجوهرى

<sup>(</sup>٣) السفود بفتح السين و ضمها حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم و جمعه سفا فيد (٤) الشرب القوم يجتمعون الشراب كالشروب بضم الشين قال ابن سيده فاما الشرب فاسم المين الرب كركبور جل قيل هو جمع و أما الشروب عندى فجمع شارب كشاهد و شهود و جعلها بن الاعرا بي جمع شرب و هو خطأ قال و هذا مما يضيق عنه علمه لجهله بالنحو

فَظُلَّ يَعْجُمُ أَعْلَى الرَّوقِ مُنْقَضِاً • فى حالك اللَّون صَدْق غَيْرِذِي أُود يعجم يمضغ ،والروق القرن ، والحالك الشديد السواد، والصدق الصلب والاود العوجه

لَّارَاىَوَاشُقَ إِقْعَاصَ صَاحِبِهِ ﴿ وَلاسَبِيلَ إِلَى عَقْلَ وَلاَقُودَ واشق اسم ظبوالاقعاصَ المُوت الوحى ، وأصله من القعَاص وهو داء وأخذ الغنم لا يلبثها حتى تموت ه

عَالَتْ لَهُ النّفُسُ إِنَّى لَا ارَى طَمَعاً ﴿ وَانَّ مَوْلاَكُ لَمْ يَسَلَمْ وَلْمَ يَصَدِ المُولِى النّاصروقوله: قالت له النفس تمثيل أى حدثته نفسه بهذاه فَتَلكُ تُبلّغُني النَّعْمَانَ ان له ﴿ فَضَلّا عَلَى النَّاسِ فَى الاّذِني وَفَى الْبَعَدِ فَتَلّا عَلَى النَّاسِ فَى الاّذِني وَفَى الْبَعَدِ

فتلك يعنى ناقته التى شبها بهذا الثور ، وألبعد، قيل انه مصدريستوى قيه الفظ الواحد والاثمين والجمع والمذكر والمؤنث، وقيل انه جمع باعدكما يقال خادم و خدم، ومعنى في الادنى وفي البعد كمعنى القريب والبعيد، ومن روى البعد فهو جمع بعيد ،

وَلَاارَى فَاعِلَّا فَى النَّاسِ يُشْبِهُ \* وَمَأْلَطْشِيمِنَ الاقْوَامِمِنْ احد

المعنى ولاأرى فاعلا يفعل الخير يشبهه، ومعنى وما أحاشى وما استثنى كهاتة ول حاشى ولاأرى فاعلا يفعل الحنير يشبهه، ومعنى وما أحاش ولانه قداشتق منه فعل وحذف منه كها يحذف من الفعل قال الله عز وجل: (قلن حاش لله) ومن زائدة في قوله من أحده

إِلَّا سُلِّيانَ إِذْقَالَ الْأَلَهُ لَهُ \* قُمْفَ الَّبِرَّيَّةِ فَأَحُدُدُهَاعِنِ الْفَنَد

الاسلمان في موضع نصب على البدل من موضع أحدَو ان شنت على الاستُناء ويروى اذ قال المليك له ، ويروى فازجرها عن الفند ، والحد المنع،

والفندالخطأ ، الماري

وَخَيِّسِ الْجِنَّ الَّي قَدْ اذْنْتُ لَهُمْ ، يَبْنُونَ تَدَمْرَ ، بِالصَّفَاحِ والْعُمْدِ ﴾ يَبْنُونَ تَدَمْرَ ، بِالصَّفَاحِ والْعُمْدِ ﴾ خيسَ أى ذلل والصَفَاح جمع صفاحة وهي حجارة رقاق عراض ،

فَمَــن اطاعَ فَاعْقَبْهُ ٣ بطاعَته \* كما اطاعَكَ وَادْللهُ عَلَى الرَّ شَد

وَمَنْ عَصَاكَ فَعَاقبهُ مُعَاقبةً \* تَنْهَى الظَّاوُمَ وَلَا تَقَعْدُ على ضَمَّد

الضمد الحقديقال ضمد يضمد ضمدا فهو ضمدي

إِلَّا لِمُثَلَّكَ أُومَنَ أَنْتَ سَابِقُهُ ﴿ سَبِقَالَجُوادَإِذَا اسْتُولَى عَلَى الْأَمَدُ وَلَا لَمُنْكَ أَو مَنَ أَنْتَ سَابِقِهِ أَى لَمُثَلَّكُ فَحَالَكُ أُو لَمَنْ فَضَلَّكُ عَلَيه تَفْضَلَ السَّابِقِ عَلَيه تَفْضَلَ السَّابِقِ عَلَيه تَفْضَلُ السَّرِفُ الا يسير استولى السَّالِي السير السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرُ فَ الْا يسير استولى السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرُ فَ الْا يسير استولى السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرُ فَ الْا يَسْمِرُ السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرِ فَ الْا يَسْمِرُ السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرِ فَ الْا يَسْمِرُ السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَالشَّرِ فَ الْفُضِلُ وَ السَّالِي اللَّهُ الْفُضِلُ وَ الْفُصْلُ وَ الْفُصِلُ وَ الْفُصْلُ وَالْمُولُ الْفُرْسُولُ وَالْمُولِ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمِنْ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمِنْلِي اللْمُعْلِي اللْمِنْلُولُ اللّهِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

(١) عالصاحب السان؛ و تدمر و دينة ما لشام قال النابغة

هوخيس الجناني قدأذنتهم الغه

وقال صاحد القاموس و تدمر كتنصر بنت حسان بن أذينة بها سميت مدينتها (٢) المديض العيز و المبرج مع عمود و بفتحها اسم الجمع و المرادمنها هذا أساطين الرخام

(٣) بقال أعقبه الله باحسانه خيرا أي عوضه وابدله وأنشد صاحب اللسان على هذا

فن اطاع فاعقبه بطاعته كاأطاعك وادناه على الرشد

وجاءت الرواية في السان حكذا . وأدله بالدال المهمة وهو الصواب

(٤) هوالثانى فخيل الحلبة سمى بذلك لانه يجي ورأسة على صلا السابق والصلوات مكتنفاذند الفرس، والاول المجلى والناك المسلى والرابع النام والحامس المرتاح والسادس الماطف والسايع الحظى والثامن المؤمل والتاسع اللطيم والماشر السكيت

عِليه اذا غلب عليه والامد الغاية

واَحْكُمْ كُنْمُ فَتَاتِ الْحَيَّ الْإِذْ فَظُرْتِ إِلَى حَامَ سَرَاعَ وَارَادَ ٣ الشَّمَدَ أَى كُنْ حَكَما (٤) كفتاة الحي اذأصا بت وَجَعلتُ الشيء في موضعه وهي لم تحكم بشيء أنماقالت قو لا فأصا بت فيه ،ومعناه كن في أمرى حكما و لا تقبل ممن سعى بي ووائدمد الماء القليل ه

قَالَتُ أَلاَلَيْتُمَا هَذَا الْحِمَامُ لَنَا \* إلى حَمَامَتُنَا وَنَصْفُهُ فَقَدِدُ قَالَدَهُ يَرُوى الْجَام والْجَام وكذلك نصفه ونصفه فاذا نصبته تَكُون مَّا زائدة واذا رفعه تكون كافة لليت عن العمل ويصير ما بعدها مبتدأ وخبرا كا تقول انمازيد منطلق وقد معنى حسب

روم يُحَفُّهُ جَانِبًا نِيسِقٌ وَتَنْبِعُهُ ﴿ مثلَ الزَّجَاجَةِ لَمْ تُكْحَلُ مَنَ الرَّمَدِ يَحَفُّهُ جَانِبًا نِيسِتَ وَالنِينَ اعْلَى الجبل.قال الاصمعي: اذا كان الجمام بين

(١)أراد بفتاة الحيزر قاءاليامة

(۲)رواه الاصمعى بالشــبن المــكسورة المعجمة ورواه غيره بالسين المهملةو شراع جم شارعة وهى التي شرعت في الماء وسراع جمع سريعة وروايته بالســين المهملة أرجع لاستغبائها عن دعوى التأكيد

(٣) أفردواردا وهوصفة لجم أعنى الحماملان اسم الجنسالذى يفرق بينه و بينواحده بالتاءيجوز اعتباره جمعا ومفرداً قال تعالى (من الشجر الاخضر)و لهداو سفه والبيت بالجم فقال شراع ثم وصفه بالمفردفة ال وارد

(٤) يشيرالى أن الحركم البيت بمنى الحسكمة لا بمعنى القضاء و قد نبه على هذا الجوالية ي وابن السيد و شرحيهما لادب السكاتب ومنه قوله تعالى (ولما بلغ أشده و استوى آتيتا ه حكما وعلما) أي حكمة

(٥) هذا البيت من شواهد سيبويه على أن لبت اذا اتصل بها ماجاز عملها والغاؤها

جانبى نيق كان أشد لعدده لا به يتكاثف و يكون بعضه فوق بعض و اذا كان فى موضع و اسم كان أسهل لعدده و وصف أنها قد أسرعت، قال أبو عبيدة و هى عين اليهامة ، و زرقاء اليهامة ، و قوله مثل الزجاجة يعنى عينها ولم تكدل من الرمد أى لم ترمد فتكحل ه

فَحَسَّبُوهُ ١ فَالْفُوهُ ۚ كَا حَسَبَت \* تَسْعاً وَتَسْعِينَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَرْدُ و بروى كما زعمت وألفوه و جدوه و كان الحمام الذي رأته ستة و ستين و لها ما ما منه في يتها فلما عدت الحمام الذي رأته قالت:

ليت الحمام ليه الى حميامتيه ونصفه قديه تم الحميام ميه وقولها الى حمامتيه اى مع حمامتيه وكون سبعة وستين و نصف مار أنه ثلاثة و ثلاثون فيكون ما ثة كاقالت ه

فَ كُلَّتُ مَانَةً فيهَا حَمَّمَتُهَا ﴿ وَأَسْرَعَتْ حَسْبَةً فِى ذَلَكَ الْعَدَدِ قَالَ الْاَسْةُوالَجُلَسَةُ فَقَالَ قَالَ الْاَسْمُوا فِي مثل اللّهِ سَهُ وَالْجُلسَةُ فَقَالَ السرعت أَخذاً في ذلك الجهة ويقال ماأسرع حسبته أى حسابه، والحسبة المرة الواحدة ه

أَعْطَى لِفارِهَة احْبِ الْوِتُوالِعِها \* مِنَ الْمُوَاهِبِ لاَتْعْطَى على نَكْدِ

<sup>(</sup>١) حسب بتشديد الدين يمسنى المحفف أى عدوه

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المان وقول النابغة

أعطى لفارهة حاو توابعها الغ 

 أعلى المارهة التينة وما يتبعها من المواعب

أى الأأرى فاعلا فى الناس شهه أعطى لفارهة ، ويروى على حسدويروى حلو توابعها على الابتداء والحبرو المبتدأ والحبرفي موضع جره الواهب المائة الأبكار زَيّها \* سَعْدَانُ توضح فى أو بارها اللّبد ويروى المائة الجرجور ، والجرجور الضخام ويكون الواحد والجمعلى لفظ واحد (١) ، والسعدان ست تسمن عليه الابل و تغزر البانها ويطيب لحماء و توضح اسم موضع ، و من روى يوضح بالياء فانه يذهب الى أن معناه يبين وهو فعل ، واللبد ما تلبد من الوبر الواحدة لبدة ، ويروى فى الاوبار في الله بدة ، ويروى فى الله بدة ، ويروى فى الله بدي الله بدين ويوني في الله بدين الله بدين ويوني في الله بدين ويوني ويوني في الله بدين ويوني ويو

والسَّاحَبَاتُ ذُيُولَالْمُرْطَعُ فَنَقَهَا ﴿ بَرْدُ الْهَوَاجِرِ كَالْغُزْلَانِ بِالْجُرَدِ وَالسَّاحِبَاتِ الْجُوارَى وَفَنَقَهَا طَيَبِ عَشِهَا وَيَرُونَ الرَّاكِضَاتُ ،وعَنَى السَّاحِبَاتِ الْجُوارَى وَفَنَقَهَا طَيَبِ عَشِها أَى لاتسير فَشدة الحر ، ويروى أنقها أى اعطاها ما يعجبها، والجرد الموضع الذي لا ينبت ،

وَالْحَيْلُ مَرْعُ غُرِباً فَي أَعَنَّهَا \* كَالطَّيْرِ تَنْجُومِنَ الشُوبُوبِ ذِي الْبَرَدُ وَالْحَوْ السَّاكُ وَيروى رَهُوا والرَّهُو السَّاكُ وَيروى رَهُوا والرَّهُو السَّاكُ وَغُرِبا اى حدة، والشؤبوب السحاب العظيم القطر (٣) القليل العرض

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد · الجراجر العظام من الابل الواحد جرجور · والجرجور الكرام من الابل و فيل مى جاعتها و قيل مى العظام منها ، وما تنمن الابل جرجود أى كاملة · اهلسان العرب (٢) هو كما ء من خز أو صوف أوكتان وقيل هو الثوب الاخضر و جمعه مروط

<sup>(</sup>٣) الظاهر من الله فر القاموس ان الشؤبوب للدفعة من للطرحكي صاحب الله ان عن ابن سيده ان الشؤبوب الدفعة من المطروغيره وعن آبي زيد ان الشوبوب المطريسيب المسكان و يخطى الاخر و ثم فالولايقال المطرشؤبوب الاوفيه برد و وعلى دفرا يكون قوله في البيت ذي البرد صفة كاشفة

لواحدة شؤورية قيل ولا يقال لها شؤبوية حتى يكون فيها برده والأدم قد خُيِّسَت فتلا مرافقها ، مَشْدُودة برحال الحيرة الجُدْد الادم النوق وخيست ذللت، ويقال جدد وجدد والضم أجود لانه لاصل ولئلا يشكل بجمع جدة ومن قال جدد في جمع جديداً بدلمن الضمة فتحة لحقة الفتحة ،

فَلَا لَعَمْرُ الَّذَى قَدْزُرَتُهُ حَجَجًا ﴿ وَمَاهُرِيقَ عَلَى الْأَنْصَابِ مِنْ جَسَدَ هريق وأريق واحد، والانصاب حجارة كانت الجاهلية تنصبها وتذبح عندها، والجسد هناالدم والجسدو الجسادصنع ه

وَٱلْمُؤْمِنِ ٱلعَاتَذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُها \* رُكَّانُ مَكَّةً بَيْنَ الغَيْلِ وَالسَّنَد

العائذات ماعاذ بالبيت من الطير،وروى أبو عبيدة بين الغبل والسعد بكسر الغين،وقال هما اجمتان كانتا بين مكة ومنى،وانكر الاصمعى هذه الرواية.وقال انما الغيل بكسر الغين الغيضة والغيل بفتح الغين الماء وانما يعنى النابغة ماكان يخرج من أبى قبيس،

مَا إِنْ أَتَيْتُ بِشَيْءَ أَنْتَ تَكُرُهُ ﴿ إِذَّافَلَا رَفَعَتْ سُوطَى إِلَيْدَى

ان منا توكيد الا انها تكف ماعن العمل كما انماتكف إن عن العمل في قولك انما زيدمنطلق معنى فلارفعت سوطى الى بدى أى شلت ه الدّا وَعَاقَبَنِي رَبِّي مُعَاقَبَةً \* قَرَّت بها اعَيْنُ مَنْ يَأْتِيكَ بِالْحَسَدِ

<sup>(</sup>۱) قوله قرقبل من القرور وهو المعمالبار دوميناه بردت فان السرور دمية باردة وللحزن دمية حارة وقبل من القرار الى الهنوه والمهنى بلغت ما كانت متشوفة اليه فسكنت

هـ ذَا لأَبراً مَنْ قُول ُقَذْفُت به ﴿ طَارَتْ نَوَافَذُهُ حَرَّا عَلَى كَبدِي النَّوَافَذُ مَثْلُ مَنْ قُولُمُ جَرَحَ نَافَذَ اى قالوا قولاً صار حره على كَبدى وشقيت مهم،

مَهُلاً فَدَاءُ لَكَ الأَقْوَامُ كُلُهُمْ ﴿ وَمَاأَثْمَرُ مِنْ مَالَ وَمَنْ وَلَدَ اثْمَر الْجَمْع ، ويروى فداء على المصدر والمعنى الاقوام كلمم يفدونك فداء ، ويروى فداء معنى ليفدك فبناه كما بنى الامر (١) نحو دراك و تراك لامه معنى ادرك وأترك ه

و مامت (١) ومن العرب من يكسر فداء بالتنوين اذا جاورلامالجر خاصة فيقول فداء لك لانه نـكرة يريدون به معنى الدعاء وأنشد الاصممى لدا بغة .

« مهلافدا على الاقوام كابم الح »

(٣) الحومرى أبوزيد تأثف الرجل المسكان اذا لم يبرحه ويقال تأثفوه أى تسكنفوه ، ومنه قول النابفة ،

« لاتقذفني بركن لاكفاءله الح »

أى لانرمنى منك بركن لامثاله وان تأنفك الاعداء واحتوشوك متوازرين أى متماونين والرفدجمم رندة ولمان العرب (٣) واحدها آذى بد أوله وتشديد آخره

والعبران الشطان ه

يمُ ــده كُلُّواد مزبد لجب ، فيه حُطَامٌ من اليَنبُوت وَالحَضَد ويروى كلَّ واد مَتَرَعَهُو يروى فيهُ ركام ، والمترع المملوء، واللجبذو الصوت، والركام المتكاثف، والينبوت ضرب من النبت (١) والحضد ماثنى وكسر من النبت ه

يَظُلُّ مَنْ خُوفه المَلَّاحُ مُعْتَصِماً \* بالخَــيْزُراَنة بعد الأَيْنِ وَالنَّجَدِ وَرُوى أَبُوعَبِيدة بالخيسفوجة من جهدو من رعد، والخيزرانة كل ما ثني والنجد العرق من الكربوقالوا أراد بالخيزرانة المردى (٢) والخيسفوجة قيل هو السكان (٣) والاين الاعباءه

يَوماً باجمود منه سَيْبَ نافلة ﴿ وَلاَ يَحُولُ عَطَاءُ اليَوم دُونَ غَدَ السَيْبِ العطاء والنافلة الزيادة ومعنى ولا يحول عطاء اليوم دون غدان أعطى اليوملم منعه ذلك ان يعطى في الغد . وأضاف الى الظرف على السعة لانه ليس حق الظروف أن يضاف البها ، ويروى يوما بأطيب منه ،

(م ۲۱ – شرح القصائد)

<sup>(</sup>۱) الينبوت شجر الحشخاش وقيل مى شجرة شاكة لها أغصان وورق و وقال أبو حنيفة الينبوت ضربان . احدهماهدا الشوك القصار الدى يسمى الحروب له ثمرة كانها تفاحة فيهاحب احمر وهى عقول البطن يتداوى مها قال وهى التى ذكرها النابغة فقال ، يمده كل واد مترع لجب فيه حطام من الينبوت والخضد

والفرب الآخر شجر عظام . قال ابن سيده ؛ أخبرنى بعض أعراب ريعة قال تحكون الينبوتة مثل شجرة التفاح العظيمة وورقها أصغر من ورق التفاح ولها عرور شديدة السواد شديدة الحلاوة ولها عجم يوضع في الموازين ولسان العرب

<sup>(</sup>٢) هي خشبة يدفع بها الملاح السفينة

<sup>(</sup>٣) مو ذن السنينة التي مه تعدل و هو الج. ف

انبئتُ أَنَّ أَبَا قَابُوسَ اوْعَدَى ﴿ وَلَاقَرَارَ عَلَى زَارُ مَنَ الأَسَدِ أبو قابوسُ النعان من المنذر ،ويروى نبئت، ويقال زار الاسديزئر ويزار زارا وزئيراً ه

هَذَا الثَّنَاءُفَانَ تَسَمَعُ لَقَائِلَهُ ﴿ فَمَا عَرَضْتُ أَبِيْتَ اللَّعْنَ بِالصَّفَد الصَفَدَ وَيُروى فَان تَسَمَع بِه حَسَناً فَلَم أعرض أبيت اللعن بالصَفد الصفد العطاء، قال الاصمعى: لا يكون الصفد ابتداء انما يكون بمزلة المكافأة يقال أصفدته أصفده اصفادا اذا أعطيته والاسم الصفد وصفدته أصفده صفدا وصفادا اذا شددته والاسم أبضا الصفدة ومعنى أبيت اللعن أى أبيت أن تأتى

هَا إِنَّ تَا عَذْرَةَ إِلَّا تَكُنْ نَفَعَت ، فَانَّ صَاحِبُما قَدْ تَاهُ فَى الْبَلَدَ

شيئاتلعنعليه

ویروی فان صاحبها مشارك النكد . تا بمعنی هذه ، ویروی ان ذی عذر هویروی انها عذرة وعذرة وعذرة ومعذرة (۲) واحد،ومعنی انها ای ان هذه القصیدة عذر أی ذات عذر ه

قال محمد بن عمرو بن أبي عمروالشيباني (٣): كان من حديث عبيد بن

وانى ان أوعدته أو وعدته لاخلف ايمادى وانجز موعدى وانخ العدى وانخاف المادى وانجز موعدى وانخاف المادى وانخاف الم الأعرابى واذاأدخاوا الباءلم يكن الافرالى الشركة والثالوية الله ويقال المن الاعرابى أو عدته خيراً وهو نا در • لسان العرب (٣) أى مثلث الذال ويقال لى في هذا الامر عذر وعذرى ومعذرة أى وجه يخلص به من الذنب (٣) هو اسحق بن مرار توفى سنة ٢٠٦

١١) قال ابن سيده ؛ وق الحير الوعد والعدة وق الشر الايعاد والوعيد 6 قاذا قالو الوعدته بالتمر اثبتوا الالف مع الباء . وقال الازهرى كلام العرب وعدت الرجل خيراً ووعدته شراً وأوعدته شراً وأوعدته شراً فاذا لم يذكروا الحير قالوا وعدته ولم يدخلوا العالم أدا الميذكروا المتمر قالوا أوعدته ولم يسقطوا الالف. وأنشد لعامر بن الطفيل:

الا برص بن حسم بن عامر بن فهر بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة فى دودان بن اسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان \*

انه كان رجلا محتاجا ولم يكن له مال فاقبل ذات مهمو معه غنيمة له ومعه اخته مارية ليورد غنمه فنعه رجل من بنى مالك بن تعلبة وجبه فانطلق حزينا مهموما لما صنع به المالـكى حتى أتى شجرات فاستظل هو واخته تحتهن فناما فزعم ان المالـكى نظر اليه نائما واجته الى جنبه فقال:

ذاك عبيدقد أصاب ميا ياليته القحها صيا فحملت فولدت ضاويا

فسمعه عبيدفساءه فرفع يديه نحو السهاءفا بتهلفقال اللهم: ان كانهذا ظلمني ورماني بالبهتان فادلني منه مم نام ولم يكن قبل ذلك يقول شعرا فأتاه آت في المنام بكبة من شعر حتى ألقاها في فيه مم قال له قم فقام وهو يرتجز ببني مالكو كان يقال لهم بنو الزنية (١) فقال:

يابني الزنية ماغركم لكم الوبل بسربال حجر مم اندفع في قول الشعر فقال (٧):

(٢) القصيدة من البسيط وفيها كثير من الابيات خارج عن هذا الوزن كما تال أبو العلاء للعرى.

وتد يخطى الرأى امرؤوهو حازم كا اختل ف وزن القريض عبيد

<sup>(</sup>١) فالحديثانه وفدعليه مالك من ثملبة فقال من أنتم فقالواندن بنوالزنية فقال دبل أنتم بنو الرشدة والزنية فقال دبل أنتم بنو الرشدة والزنية بفتح الزاى وكسرها آخر ولدالرجل والمرأة كالمجزة وبنو مالك يسمون بني الزنية لذك واعا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم بنو الرشدة ففياً لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزنا ولسان العرب

ا قَفَرَ مِنْ أَهْلَهُ مَلْحُوبُ ﴿ \* فَالْقُطَبِيَّاتُ فَالذَّنُوبُ ٢ فَثُعَالِات \* فذاتُ فيرقَين فالقلَيبُ و يروى فتعيليات وراكس ثعاليات موضعان، والقليب البر . و بروى ففر دةو يروى فقفا عبر وعريب أحد لايستعمل الافي النفي (٣) وَلَدُّكَ تُ مِنْ الْهُلُهَا وَكُد وَشًا وَ وَغَيَّرَتْ حَالَهُ الخُطُوبُ أَرْضَ تَــوَارَبُهَا شُــعُوب ، وَكُلُّ مَــن حَلَّهَا مَحْرُوبُ شعوب اسم المنية ويروى فمكل من حلها عومحروب مساوبه إِمَّا قَتِيلٌ وَ إِمَّاهِ اللَّهُ وَ الشَّيْبُ شَيْنُ لَمِ نَ يُشَيُّبُ واما قتيلا واما هالمكا بريد اما ان يكون ذلك المحروب قتيلا واما ان مكون مالكاء وقوله والشين شين لمن يشيب يقول انلم يقتل وعمر حتى يشيب فشيبه شين له وكا وايستحبون ان عوت الرجل وفيه بقية قبل ان يفرط به الكبر عَنْ الْ دَمَعُهُمَا سَرُوبُ هِ كَأَنَّ شَانَهُمَا شَ

<sup>(</sup>١) هواسم ماءلبني أسد بن خزيمة

<sup>(</sup>٣) والقطبية (بضم القاف و فتح الطا مخففة )ما مبينه فاما قول عيد في الشعر الذي كسر فهه

انما أراد القطبية هذا الماه فجمعه بما حوله • لسان ألعرب

<sup>(</sup>۲) قالصاحباللسات وما بالدار عربومهرباًى أحدالذكروالانثىفيه سواء ولا يقال في غير النفي

ويروى أو معين معن ويروى أو هضبة وو اهية بالية ، والمعين الذى يأتى على وجه الارض من الماء فلايرده شى والممعن المسرع، واللهوب جمع لهبوهو شق فى الجبل يقول كائن دمعه ماء يمعن من هذه الهضبة منحدرا و اذا كان كذلك كان أسرع له اذا امحدر الى أسفل وفى أسفلها لهوب ه

أُوْفَ لَجْ بِبِطَ نَ وَاد م للمَّاء مِنْ تَحَتَّهُ قَسِيبُ

فلج نهر صَغير و قسيب الماء و أليله و تجيجه و عجيجه صوت جريه ه

أُوْجَــدُوَلُ فَى ظَلَالَ نَخْلَ هِ لَلْمَاء مِنْ تَحْتَه سُكُوبُ

الجدول النهر الصغير ، وسكوب اراد انسكاب فلم عكنه القافية (٧)

تَصْبُو وَأَنَّى لَكَ الـــ تُصَابِي يَ أَنَّ وَقَــ د رَاعَكَ المُسِبُ

تصبر من الصبوة بعنى العشق . انى الكأى كيف المثمذ ابعد ما قد صرت شيخا، وراءك أفزعك،

انْ يَكُ حُوِّلَ مِهَاأَهُاهُا هِ فَدِلًا بِدَى وَلاَعِجَدِيبُ

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمرو وغيره الشأنان عرقان ينحدران من الرأس الى الحاجبين ثم الى المعين عن الابرس العينين قال عبيد بن الابرس

<sup>﴿</sup> عيناك دممهما سروب الح ﴾

<sup>(</sup>۲) الـکوب مصدرسکباللازمنهو بمعیالانسکاب، ال صاحب الماسان و سکب الما ه بنفسه سکوبا و تسکابا و انسکب بمعی

و بروی :

ان تك حالت و حول منها أهلها فلا بدى و لا عجيب حالت تغيرت عن حالها و حولوا نقلوا والبدى المبتدأ أى ليس أول ما خلا من الديار وليس ذلك بعجب و قديكون بدى و بمعنى عجيب رأيت أمرا بدينا و فريا أى عجيباً ه

أُويَكُ قَدَاقَـفَرَ منها جَـوْها ﴿ وَعَادَهَا الْمُحَـلُ وَالْجَـدُوبُ جَوْها ﴿ وَعَادَهَا الْمُحَـلُ وَالْجَـدُوبُ جَوْها وسطها وعادها أصابها (١) وأصله من عبادة المريض، ويروى أويك اقهر منها أهلها والمحل والجدب واحد،

فَكُلُّ ذَى نَعْمَةً تَخْلُوسُهَا ﴿ وَكُلُّ ذَى أَمَلَ مَكْذُوبُ الْحُلُوسُ وَالْمُدُوبُ وَاحْدُ أَى كُلْ مِنْ أَمْلُ أَمْلًا مَكَذُوبُ أَى لَا يِنَالُكُلُ مَا أَمْلًا مَكَذُوبُ أَى لَا يِنَالُكُلُ مَا أَمْلًا مَكَذُوبُ أَى لَا يَنَالُكُلُ مَا أَمْلًا مَكَذُوبُ أَى لَا يَنَالُكُلُ مَا يُؤْمِلُ ﴾ مَا يُؤْمِلُ ﴾ مَا يُؤْمِلُ ﴾

را في إبـل مَـورُوث ، وكل ذى سَلب مَسلُوبُ وكل ذى إبـل مَـورُها غيره يقول من كان له شي سلبه من غيره فهو يسلب يوما أيضا ولم يدم ذلك له أى يأتى عليهم الموت ه

وَكُلُّ ذَى غَيْبَة يَوُوبُ ﴿ وَغَائِبُ الْمُوْتِ لَا يَوُوبُ الْمُوْتِ لَا يَوُوبُ الْمُوْتِ لَا يَوْوبُ الْمُؤْتِ الْمُوْتِ لَا يَعْفِبُ الْمَالُ اللَّهِ لَا تَنْبَتُ شَيْنًا وَأَرَاد بِذَات رحم وَ الْعَالَى لَا تَنْبَتُ شَيْنًا وَأَرَاد بِذَات رحم وَالْرَمَالُ اللَّهِ لَا تَنْبَتُ شَيْنًا وَأَرَاد بِذَات رحم

<sup>(</sup>١) يقال عادني الثيءعوداً واعتادني انتابني

الولود (۱) أىلاتستوىالتى تلدوالتى لاتلدولايستوىمن خرج فغنمومن خرج فرجع خائباء

بالله يُدرَكُ كُلُّ خَيْرِهِ وَالْقُولُ في بَعْضِه تَلْغَيْبُ

تلغیب أی ضعف من قولهم سهّم لغب اذا کانت قذذه بطنانا و هو ردی مورجل لغبضعیف،

وَ اللّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ مَ عَلاّمُ مَا اخْفَت القُلُوبُ وَلَدْ يَخُدّعُ اللّهُ يُبُ وَلَدْ يَخُدّعُ اللّهُ يَبُ وَلَدْ يَخُدّعُ اللّهُ يَبُ وَلَدْ يَخُدّعُ اللّهُ يَبُ وَاللّهِ عَنْهُ وَقَدْ يَخُدّعُ اللّهُ يَبُ وَاللّهِ عَنْهُ وَقَدْ يَخُدُعُ اللّهُ يَبُ وَاللّه عَنْهُ وَاللّه وَهُو البقاء أَى عَشَرَكُفَ وَيُو اللّه عَنْهُ وَاللّه عَنْهُ عَنْهُ وَاللّه عَنْهُ وَالّه وَاللّه عَنْهُ وَاللّه عَنْهُ وَاللّه عَنْهُ وَاللّه اللّه وَلّه وَلّهُ وَلّه وَ

شئت فلاعليك ألا تبالغ فقد يدرك الضعيف بضعفه ما لا يدرك القوى وقد يخدع الاريب العاقل عن عقله ويروى فقد يدرك بالضعف قيل سأل سعيد ابن العاصى الحطيئة من أشعر الناس قال الذى قول افلح بما شئت البيت

لَا يعظُ النَّاسُ مَنْ لا يعظُ الى دَّهُرُ وَلَا يَنْفَعُ التَّلْبِيبُ

وكان ينبغى ان يعادل بقوله ذات رحم نقبضتها فيقول أغبر ذات رحم قال وهكذا أراد لامحالة ولكنه جاء بالبيت على المسألة وذلك أنها لما لم نكن العاقر ولوداً صارت

وان كانت ذات وحم كانها لارحمها فكانه قال أغير ذات رحم كذات رحم والجمع أرحام لايكسر على غيرذك

<sup>(</sup>۱) قال ابن سـيده الرحم ( بفتح الراه وكسر الحاه ) والرحم ( بكسر الراء وسكون الحاء ) بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن قال عبيد . أعاقر كذات رحم أم عانم كمن يخيب

و يروى مزلم يعظ الدهر يقول مزلم يتعظ بالدهر فان الناس لا يقدرون على عظته ،و التلبيب تكلف اللب(١) من غير طباع و لاغريزة ه

إِلَّا سَجِيَّاتُ مَاالْقُلُوبَ ۽ وَكُمْ يَصِيرَنَّ شَانتًا حَبيبُ

ماصلة يقول لاينفع التلبيب إلاسجيات القلوب ، والشانى المبغض يقول كثيرا ما يتحول العدو صديقا ، وبروى إلاسجايا من القلوب يقول لاينفع إلا من كانت سجيته اللبه

ساعد بأرض إِذَا كُنْتَ بها ﴿ وَلَاتَقُلْ إِنَّنِي غَرِيبُ

ساعد من المساعدة أى ساعدهم ودارهم إلا أخر جوك م بينهم ، وقيل لاتقل انتى غريب أى واتهم على أمورهم ظها و لاتقل لا أفعل ذلك لا بي غريب و قَدْ مَا يُوصَلُ النَّارُ وَ النَّانِي وَقَدْ مِهِ يُقَطَعُ ذُو السَّهِمَةِ القَريبُ

النازحوالنائدواحد. ويقطع يعقو السهمة النصيب (٢) وذو السهمة ذو السهم، والنصيب يكون الكفى الشيء يقول يعق الناس ذا قرابتهم ويصلون الا باعد فلا يمنعنك اذا كنت فى غربة ان تخالط الناس بالمساعدة لهم ه

(١) قال صاحب اللسان و السهمة بالضم القرابة قال عبيد عديد صلى النازح النائي وقد الخد

<sup>(</sup>٣) يطلق اللب على المقل و يجى عمصدر ألب يل بمعنى صاد ذا لبو هوالمرادق هسذا المقامقال صاحب اللسان الله المقل و الجمع ألباب و ألب و قد جمعلى ألب كاجم بؤس على المؤس و نمم على أنم ثم قال و قد لبب ( بضم الساء ) ألب بفتح اللام و لبب بكسر الباء تلب بغته اللام لبا بضم اللام و ابسا بفتحها و لبا بة صرت ذا لب، و في التهذيب حكى لبت بالضم وهو ما در لانظير له في المضاعف و في القاموس. ليس فعل بضم العين يفعل بفتحها سوى لبت بالضم ثلب بالفتح

وَالْمَرُ مَاعَشَ فَى تَكُذيب ﴿ طُولُ الْحَيَّاةِ لَهُ تَعَذيب ﴿ طُولُ الْحَيَّاةِ لَهُ تَعَذيب ﴿ وَالْمَا عَذَاب عَلَى مِن أُعَطِيها لِمَا يَقَاسَى مِن الْكَبرِ وَغِيرِه مِن غَيرِ الدهر ﴾

بَلْرَبُ ما وَرَدَته آجر سيله خائف جَد يب آجن متغير (۱) خائف أراد انه مخوف (۲) المسلك، وقد يقوم الفاعل مقام المفعول، ويروى بارب ماء صرى وردته جمع بسراة و مو المتغير الاصفر ويروى وردت آجن \*

ريشُ الْحَمَامِ على أَرْجائه \* للقَلَبِ مِنْ خُوْفِهِ وَجِيبُ اللَّهَابِ مِنْ خُوْفِهِ وَجِيبُ الرَّجاؤه نواحيه، والوجيب الحَفقان ،

قَطَّمْتُهُ غُدُوةً مُشِيحًا \* وَصَاحِي بِادِنْ خَبُوبُ

مشیحاً أی مجدا(۳) و بادن ناقه ذات بدن و جسم و خبوب آخب فی سیرها قطعته یعنی الماءو بروی هبطنه

عَيْرَانَةً مُوْجَدٌ فَقَارُها ، كَانّ حاركَها كَثيبُ

بخطا به

<sup>(</sup>١) الآجن المتغير الطعم والرائحة وخص ١٩ ملب ماتغيرت رائحته

<sup>(</sup>٢) يمثل هذا جاء قول الطرماح

ويروى مضه بر فقارها قال أبوعمرو: المؤجد التي يكون عظم فقارها واحداء ومضبر مو ثقو أصله من الاضبارة وهي الحزمة من الكتب (١) والفقار خرز الظهر، وحاركها منسجها، والكثيب الرمل، وصف حاركها بالاشراف و الملاسة ه

<sup>(</sup>۱) قال ابن السكيت و يقال جاء فلان بأضبار ة من كتب و أضهامة من كتب و هي الاضابير و الاضاميم. الايث أضار قمن صحف أو سهام اى حزمة و ضبارة بالضم لغة و غير الليث لا يجيز ضبارة من كتب و يقول اضبارة و ضبرت الكتب و غيرها جمتها. لسان العرب

<sup>(</sup>۲) السديس السن التي يعدال باعية و بقال للملقى سديسه من الأبل و النم سديس و سدس بالتحريك و اسدس البه يراذا القى السن بعد الرباعية و ذلك في السنة الثامنة و في الحديث ان الاسلام بدأ جذعا ثم تنيا ثم بازلا

<sup>. (</sup>٣) ابن سيده بزل ناب البعيريبزل بزلاو بزولاطلع ،وقال الجوهرى بزل البعير فهو بازل ذكراً كان او اشى وذلك فى السنة التاسعة قال وربما بزل فى السنة الثامنة (٤) العانات جمعانة وهى الجماعة من حمر الوحش

الشبب الذى قد تم شبا به و سنه و المشب و الشبوب و احده و الرخاى نبت (١) و تلفه يعنى تلف الثور و لفها اتيانها اياه من كل وجه ، و الهبوب الها به ، و يحفر الرخاى و يحتفره

فَذَاكَ عَصْر وَقْد ارَاني ، تَحَمَلْني نَهْدَة سَرْحُوب

أى ذاك دهر قدمضى فعلت فيه ذلك ونهدة فرس مشر فة، وسر حوب سريعة سريحة السير سمحة و قيل طويلة الظهر ه

مُضَبر خَلقُها تَضبيراً \* يَشَقُ عن وَجْهِها السَّبيبُ مضبره وثق والسبيب هناشعر الناصية. يقول هي حادة البَصر فناصيتها لاتستربصر ماه

زَ يَتَيَّةٌ نَائِمٌ عُرُولُها ، وَلَيْنَ أَسُرُها رَطيبُ و يروى ناعم وَنائم عروقها أىساكنة لصحتها ولين من اللين وأسر ها خُلقها الذى خلقها الله عليه ورطيب متثر وقيل فى قوله نائم عروقها أى ليست بناتئة

مُّأَنَّهَا لَقُوَّةً طَلُوبِ \* تَخَرُّ فَى وَكُرِها القُلُوبُ اللقوة العقاب سميت بذلك لانها سريعة التلقي لما تطلب (٢) والقلوب

العروقوهيغليظةفىاللحم ه

<sup>(</sup>١) هوضرب من البقول قال أبو حنيفة هي غبراه الخضرة فما زهرة بيضاء نقية ولها عرق البيض تحفره الحمر بحوافرها والوحش كله يأكل ذلك الدرق لحلاوته وطيبه (٢) والملقوة بفتسح اللام واللقوة بكسرها المقاب الحنيفة السريعة الاختطاف . قال ابو عبيدة سميت العقاب لفوة لسمة اشداقها . لسان العرب

يعنى قلوب الطير ءويروى تيبس في وكرها القلوب،

باتت على أرم عُذُوباً ﴿ كَأَنَّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبِ وَيَروى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فاعبَحَت في عَداة قرّة \* يَسْقطُعنْ ريشها الصّريبُ

ويروىفىغداةقر ويروى ينحطعن ريشها، والضريب الجايـد وضربت الارض اذا أصابها الضريب :

فَابْصَرَتُ تُعلبًا سَرِيعًا \* وَدُونَهُ سَبْسَبُ جَديبُ

ویروی فابصرت تعلباً من ساعة ویروی ودوی موقعه شنخوب الشمناخیب رموس الجبال، ویروی ودونها سریخ وهی آرض واسعة، ویرویفابصرت تعلبا بعیداه

فَنَفَضَتْ رِيشَهَا وَوَلَّتْ • فَذَاكَ مِنْ نَهْضَة قَرِيبُ ويروى:

فنشرت ريشها فانتفضت ولم تطر نهضها قريب يقول: نفضت الجايدعز ريشها ، والنهضة الطيران يقول حين رأت الصيد

<sup>(</sup>١) قال الازمرىالتول في المــذوب والعاذب انه الذي لاياً كل ولا يشرب اصوب من القول في المذوب انه الذي يمتنع عن الاكل لعطشه

بالغداة وقد وقع عليها الجليد نشرت ريشها وانتفضت رمت بذلك عنها للميكنها الطيران وانماخص ما الله لانها أنشط ما تكون في يوم الطل وقيل لانها تسرع الى أفرخها خوفاعليها من المطر والبرد كما قال:

لایأمنان سباع اللیل أو بردا ان اظلما دون أطهال لها لجب و بیت عبید بدل علی خلاف هذا لا به لم یقل ایها راحت الی افرخها مل وصفها بأنها أصبحت والضریب علی ریشها فطارت الی الثعلب، یقول: هی قریب أن تنهض اذا مارأت صیدها ،

فاشتالَ وَارْتَاعَ مَنْ حَسِيسَ \* وَفَعْلَهُ يَفْعُلُ الْمَذُووبُ اشتال يعنى الثعلب رفع بذنبه من حسيس العقاب و يروى من خشيتها و من حسيسها عول المذوب و المزود الفزع ذئب فهو مدووب (١) ه

ررره ره را رکی درره کردر بر از فرمند و مرده کسیب فنهضت نحوه حثیثهٔ ه وحردت حرده کسیب

نهضت طارت نحو الثعلب سريعة ،وحردت قصدت و تسيب تنساب الله فَدُبَّ مِنْ وَالْعَيْنُ حَمْلاً قُهُا مَقَلُوبُ فَدُبَّ مِنْ وَالْعَيْنُ حَمْلاً قُهُا مَقَلُوبُ دَبِيبًا ﴿ وَالْعَيْنُ حَمْلاً قُهُا مَقَلُوبُ دَبِيبًا ﴿ وَالْعَيْنُ خُوفُهَا دَبِيبًا وَالْحَالِقِ عَرُوقُ دَبِ مِنْ خُوفُهَا دَبِيبًا وَالْحَالِقِ عَرُوقُ فَى النعل لِمَا وَآهَا وَمِرُوكُ وَدَبُ مِنْ خُوفُهَا دَبِيبًا وَالْحَالِقِ عَرُوقُ فَى الْعَيْنِ وَلَيْ الْعَلْمُ خُلَاقً عَيْنُهُ وَقِيلًا لَحَلَاقً جَفْنِ الْعَيْنِ (٧)

<sup>(</sup>۱) اصله ذئب الرجال بالبناء المجهول اى فزعمن الذئب ثم است ممل في المزعمن اى شيء كان

<sup>(</sup>٢) قالصاحب اللسان. الحلاق بكسر الحاء والحلاق بضمها والحملوق ماغطته الجفوذ، من بياض المقلة. قال عبيد عن بياض المقلة. قال عبيد عن بياض المقلة. قال عبيد

وتيل الحملاق باطن الجفن الاحمر الذي اذا فلبلا كحل بدن حمر تهو قال الجوهري حملاق العبن ماطن احذانها الذي بسوده الكحل

وقيل الحملاق مابين المأقين؛ وقبل الحملاق بياض العين ماخلا السو ادوقيل العروق التي في بياض العين ،

أَدْرَكَتُهُ فَطَرَّحَتُهُ ، وَالصَّيْدُ مِن تَحَتَّهُا مَكُرُوبُ فَادْرَكَتُهُ مِن تَحَتَّهُا مَكُرُوبُ

ویرویفخوتنه(۱)

فطرحته و فكدحت وجهه الجبوب

ويروى:

ر ته مر مخدلته

فرفعتــه فوضـــعته فكدحت وجهه الحبــوب والجبوبقالوا: هي الحجارة وقيل الارض الصلبة وقيل القطعة من المدر وقيل وجه الارض وجدلته طرحته بالجدالة وهي الارض،

فَعَاوَدَتُهُ وَهُوَ مَكُرُوبُ فَعَيْهُ لَا فَارْسَلَتُهُ وَهُوَ مَكُرُوبُ فَعَاهُ مَا فَكُرُوبُ فَارْسَلَتُهُ وَهُوَ مَكُرُوبُ فَا فَا دَفَّهُ لَا لَا لَذَا حَيْزُومُهُ مَنْقُوبُ اللَّهِ عَيْزُومُهُ مَنْقُوبُ اللَّهِ عَيْزُومُهُ مَنْقُوبُ اللَّهِ اللَّهُ عَيْزُومُهُ مَنْقُوبُ اللَّهِ اللَّهُ عَيْزُومُهُ مَنْقُوبُ اللَّهُ ا

يضغو يصيح والاسم الضغاء،ومخلبها ظفرها ،ودفه جنبهوالحيزوم الصدر (٢) منقرب[مثقوب] يقول لابدحين وضعت مخلبها فىدفهانه منقوب ولا بد لاشك عن الفراء، وقال غيره لابد لاملجأولا وعل (٣)

<sup>(</sup>١) يقال خاتته المقاب تخوته وتخوتته اختطفته

<sup>(</sup>٢) وقبل وسطالمدر وما يضم عليه الحزام

<sup>(</sup>٣)الوعل الملجأ يقالماوجد وعلا ولاوغلايلجأ اليهأىموئلا يئل اليهويقالمالى عنه وعلووعىاى مالى منه بد.وقال ابوعمرو البسد الفراق تقول لابد اليوم من قضاء حاجتىاى لافراق منه

## به ۳۳۰ (آخر القصائد العشر ) والحد ته أولا و آخر آ

والصلاة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً طيباً مباركا

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ه والصلاة والسلام على رسوله أفصح من نطق بالضاد من المخلوقات ه و آله و اصحابه و اتباعه اولى الحكم البالغات أما بعد فقد تهم بحمد الله وقوته طبع كتاب شرح القصائد العشر للامام اللغوى الآديب امام عصره و نابغة دهره الاوهو العلامة أبوزكريا ابن على الخطيب التبريزى المتوفى سنة ٧٠٥ ه وقد دعانى الى إعادة طبعه للمرة الثانية و زارة المعارف المصرية فلبيت طلبها بعد ان نفذت نسخ الطبعة الآولى فنقحت وهذبت التعليق فجاء يسر الناظر فيه ويشرح صدره و اسال الله التوفيق و الهداية

## فهرست

## كتاب شرح القصائد العشر للعلامة الإديب ابى زكريا يحيي بن على التبريزي

صفحة

٧ خطبة المؤلف ٧ نسب امرى القيس

القصيدة الاولى لاورىء القيس

ب ٥٥ نسب طرفة بن العبد ٥٥ القصدة الثانية لطرفة بن العبد

۱۰۱ نسب زهیر بن ایی سلی

١٠٢ القصيد الثالثة لزهير بن ابي سلى

١٢٩ نسب لبيد بن الى ربيعة

مُم ١٢٩ القصيدة الرابعة للبيد بن أن ربيعة

١٧٦ نسب عنترة العبسى

١٧٧ القصيدة الخامسة لعنترةبن معاوية بن شداد

۲۱۵ نسب عمرو بن کاثوم

٣١٧ القصيده الساد-ة لعمروبن كاثوم

٢:٩ نسب الحارث بنحلزة

٢٥١ القصيدة السابعة للحارث بن حلزة اليشكرى وهي آخر المعلقات السبع المشهورة

٧ ٢٨٧ نسب الاعثى ابي بصير ٨٨٨ القصدة الثامنة للأعشى

٣٠٧ نسب النابغة الذيباني

٣٠٨ القصدة التاسعة للنابغة

٣٧٣ نسب عبيدبن الأبرص ٣٧٣ القصيدة العاشرة لعبيدين الأبرص